

#### لوحةالفلاف

اسم العمل الفني: أحلام طائرة ١٩٣٦

التقنية : زيت عُلى خشب المقاس: ٥٠ ، ٢٧ × ه ، ٣٦سم

مقتنيات: متحف نيويورك

#### خوان ميرو (١٨٩٣ - ١٩٨٥)

مصور أسباني، درس الفن في برشلونة، ورحل إلى باريس عام المدور أسباني، درس الفن في برشلونة، ورحل إلى باريس عام ١٩١٩ مشدوداً إلى الحركة التكعيبية، ثم ارتبط بالحركة السريالية (\*)، وابتكر لغة فنية رمزية تتميز بأسلوب خيالي، يلجأ إلى الألوان الزاهية المتألقة، والتكوينات المدروسة بعناية فائقة. وتستند أعماله إلى أساس واقعى تتفاعل بين الحي والروحي.

#### محمودالهندي

# الموجزفي التحليل النفسي

تالبف : سيجموند فرويد

تقسديم : د. مصد عثمان نجاتي

ترجسسة : سامى محمود على

عبدالسلام القفاش

مراجعة : مصطفى زيسوار

إعداد وتصرير: د. سمير سرصان

د. محمد عنانی



## مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٠ مكتبة الاسرة

برعاية السيدة سوزاق مبارك

(أمهات الكتب)

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة اللتطيم

وزارة الإدارة المحلية

وزارة الشباب

التنفيذ: هيئة الكتاب

الموجز فی التحلیل النفسی تألیف: سیجموند فروید تقدیم: د. محمد عثمان نجاتی ترجمة: سامی محمد علی عبدالسلام القفاش

مراجعة: مصطفى زيوار

الغلاف

والإشراف الفنى:

الفدان: محمود الهندى

المشرف العام:

د. سمیر سرحان

«كتاب لكل مواطن ومكتبة لكل أسرة» تلك الصيحة التى أطلقتها المواطنة المصرية النبيلة «سوزان مبارك» فى مشروعها الرائع «مهرجان القراءة للجميع ومكتبة الأسرة» والذى فجر ينابيع الرغبة الجارفة للثقافة والمعرفة لشعب مصر الذى كانت الثقافة والابداع محور حياته منذ فجر التاريخ.

وفى مناسبة مرور عشر سنوات على انطلاق المشروع الثقافى الكبير وسبع سنوات من بدء مكتبة الأسرة التى أصدرت فى سنواتها الست السابقة (١٧٠٠ عنواناً فى حوالى (٣٠٠ مليون نسخة لاقت نجاحاً واقبالاً جماهيرياً منقطع النظير بمعدلات وصلت إلى (٣٠٠ ألف نسخة من بعض إصداراتها.

وتنطلق مكتبة الأسرة هذا العام إلى آفاق الموسوعات الكبرى فتبدأ بإصدار موسوعة دمصر القديمة، للعلامة الاثرى الكبير دسليم حسن، فى ١٦٠ جزءاً إلى جانب السلاسل الراسخة دالابداعية والفكرية والعلمية والروائع وامهات الكتب والدينية والشباب، لتحاول أن تحقق ذلك الحلم النبيل الذى تقوده السيدة: سوزان مبارك نحو مصر الأعظم والأجمل.

د. سمیر سرحان

## تصدير

يخلط الكثيرون بين علم النفس وبين التحليل النفسى ، إذ إن ذيوع صيت سيجموند فرويد وشيوع نظرياته فى التحليل النفسى ، وخصوصا تسرب المصطلحات التى نحبتها أو وضعها أو عدلها إلى لغة الحياة اليومية، أدى إلى تصور غير المتخصصين أن علم النفس هو فرويد وأن فرويد هو علم النفس ، وكافح المتخصصون فى علم النفس بفروعه العديدة ردحًا طويلاً لإيضاح الاختلاف وإلقاء الضوء على مجالات علم النفس الكثيرة التى لا علاقة لها بالتحليل النفسى ، كما برز من بين علماء النفس وغيرهم من دأبوا على مهاجمة فرويد حتى أنى الوقت التى ظن الكثيرون أن فرويد قد أقصى تمامًا عن ساحة علم النفس ، أو أن دولته قد دالت ، حتى برزت «النظرية النقدية» الحديثة ، وكان من أهم أعلامها جاك لاكان المحلم الذي التحليل النفسى وأقام منهجًا كاملاً من التحليل النقدى القائم على المصطلح الفويدى والذي يتوسل بكل ما قاله ذلك العالم الرائد ، كما كان من أعلامها دعاة نصرة المرأة أو ما يسمى بالنقد النسوى Feminism ، الذي

استمد من فرويد بعض المفاهيم الأساسية وارتكن إلى بعض نظرياته فى تحليل الانحسار ضد السمرآة الذى يبرز فى كتابات السلف ، بل إن إليزابيث رايت Wright أصدرت معجمًا خاصًا بالتحليل النفسى من وجهة نظر هذا النقد، وإذا بالكُتّاب يتسارعون فى العقدين الأخيرين من القرن العشرين إلى إعادة النظر فى الموقف العدائى تجاه فرويد ، بل ذهب بعضهم إلى محاولة رد اعتباره استنادًا إلى أن التحليل النفسى ، مهما يكن من معارضة علماء النفس له ، مجال مهم ولا يمكن إغفاله أو إقصاؤه عن الساحة العلمية .

ويسعد مكتبة الأسرة هذا العام (٢٠٠٠) أن تقدم هذا الموجز في التحليل النفسى الذى كتبه فرويد وترجمه اثنان من المتخصصين عن اللغة الألمانية مباشرة ، وراجعه أستاذ مرموق هو الدكتور مصطفى زيوار ، وهو بهذه الصفة من أمهات الكتب اللازمة لكل من يستخدم مصطلحات التحليل النفسى في غضون الدراسة الأدبية ، بل ولكل من يقرأ هذه المصطلحات في حياته اليومية ، فهو دليل لا غنى عنه ، خصوصاً وأن الكتاب يشتمل على ملحق أعده الدكتور سامى محمود على بالمصطلحات والمفاهيم الأساسية المترجمة والمشروحة بالعربية .

والله من وراء القصد ،

مكتبة الاسرة

#### مقدمة

## بقلم الدكتور محمد عثمان نجاتى

أستاذ علم النفس بكلية الآداب بجامعة القاهرة

## تاريخ حياة فرويد:

ولد سيجموند فرويد في عام ١٨٥٦ من أبوين يهوديين في مدينة فرايبرج بمورافيا التي تعرف الآن بتشيكوسلوفاكيا . وفي سن الرابعة انتقل مع أسراته إلى مدينة فيينا حيث نشأ ودرس الطب في جامعتها .

وقد اهتم فرويد اهتماماً خاصاً بالأبحاث الفسيولوجية والتشريحية المتعلقة بالجهاز العصبى . واشتغل وهو لا يزال طالباً في معمل إرنست بروك E. Bruck الفسيولوجي ، وقام بعدة أبحاث في تشريح الجهاز العصبي . وفي عام ١٨٨١ حصل على الدكتوراه في الطب ، وعين مساعدا لإرنست بروك في معمله . وفي عام ١٨٨٨ اشتغل طبيباً في المستشفى الرئيسي بفيينا . ونشر بعض الأبحاث الهامة في تشريح الجهاز العصبي وفي الأمراض العصبية ، مما لفت إليه الأنظار . وفي عام ١٨٨٥ عين محاظرا في علم أمراض الجهاز العصبي .

ونشأت في تلك الفترة صداقة بين فرويد وجوزيف بروير المشهورين ، وقد تأثر فرويد به تأثرا كبيرا . Breuer أحد أطباء فيينا المشهورين ، وقد تأثر فرويد به تأثرا كبيرا . وقد كان بروير يستخدم الإيحاء التنويمي في معالجة مرضاه . واكتشف أثناء علاجه لفتاة مصابة بالهستيريا أن المريضة ذكرت أثناء نومها حوادث ماضية لم لم تستطع تذكرها أثناء اليقظة . ورأى بروير أن ذكر المريضة لهذه الحوادث والتجارب الشخصية القديمة ، والإفضاء بالعواطف والانفعالات المعلقة بها والتي كانت من قبل مكبوتة ، كان له أثر كبير في شفاء المريضة . وقد سمى بروير فيما بعد هذه الطريقة في العلاج في شفاء المريضة . وقد سمى بروير فيما بعد هذه الطريقة في العلاج لتلك الفتاة ، فأعجب فرويد بطرافتها وبنجاحها في شفاء المريضة ، لتلك الفتاة ، فأعجب فرويد بطرافتها وبنجاحها في شفاء المريضة ، ولكنه لم يعلق عليها في ذلك الوقت أهمية كبيرة .

وفي عام ١٨٨٥ رحل فرويد إلى باريس للدراسة في جامعة سالبتريير حيث كان شاركو يقوم بأبحاثه في الهستيريا . وشاهد فرويد بنفسه بعض هذه الأبحاث التي أثبتت إمكان إحداث أعراض الهستيريا بالإيحاء التنويمي، وإمكان إزالتها بالإيحاء أيضاً . وقد أكدت هذه التجارب التشابه التام بين الهستيريا التي تحدث عن الإيحاء وبين الهستيريا التي تشاهد بين المرضى . ثم عاد فرويد إلى فيينا عام ١٨٨٦ ، واشتغل طبيباً خاصاً مع استمراره في وظيفته التدريسية ، وأخذ فرويد في تطبيق ما تعلمه من شاركو ، وحاول إقناع أطباء فيينا بإمكانه إحداث الهستيريا

بالإيحاء التنويمى ، فقوبل بمعارضة شديدة . غير أن فرويد استمر في مواصلة بحث العلمى كطبيب خاص يعالج مرضاه بوساطة الإيحاء التنويمى ، ولم يلبث فرويد طويلا حتى اتضحت له بعض العيوب فى فنه التنويمى ، إذ تبين له أنه لا يستطيع أن ينوم بعض مرضاه . وقد جعله ذلك يشعر بأنه لا زال فى حاجة إلى تحسين فنه التنويمى ، فسافر فى عام ۱۸۸۹ إلى مدينة نانسى بفرنسا ، وقصى فيها عدة أسابيع فى اتصال بالطبيبين ليبولت Liebault وبرنهايم .

ولما عاد فرويد بعد ذلك إلى فينا جدد اتصاله بجوزيف بروير ، واشتركا معا في مواصلة البحث العلمي في أسباب السهستيريا وطرق علاجها ، وقد نشرا معا في عام ١٨٩٣ بحثاً في « العوامل النفسية للهستيريا » ، وفي عام ١٨٩٥ نشرا كتاب « دراسات في الهستيريا » ، وبي عام ١٨٩٥ نشرا كتاب « دراسات في الهستيريا » ، وبيتبر هذا الكتباب الأخير نقطة تحول هامة في تاريخ علاج الأمراض العقلية والنفسية ، فقد احتوى على البذور الأولى التي نمت منها فيما بعد نظرية التحليل النفسي . وقد أشار المؤلفان في هذا الكتاب إلى أهمية الدور الذي تلعبه الحياة العاطفية في الصحة العقلية الشعورية وبين الحالات العقلية اللاشعورية ، وذهبا إلى أن الأعراض الهستيرية تنشأ عن الطبيعي ، وتتخذ لها منفذاً عن طرق شاذة غير طبيعية هي الأعراض الهستيرية في الطبيعي ، وتتخذ لها منفذاً عن طرق شاذة غير طبيعية هي الأعراض الهستيرية ، وشرح المؤلفان « طريقة التفريغ » وبينا قيمتها العلاجية في

شفاء الهستيريا، وتتلخص هذه الطريقة في حث المريض أثناء التنويم المغناطيسي على تذكر الحوادث والخبرات الشخصية الماضية ، وعلى التنفيس ، abreaction عن العواطف والانفعالات المكبوتة ولذلك سميت هذه الطريقة في العلاج بطريقة التغريغ . ويرجع الفضل فيما جاء في الكتاب من آراء جديدة إلى بروير ، كما اعترف بذلك فرويد نفسه . وقد ساعدت ملاحظات فرويد وتجاربه العديدة على تأييد آراء بروير وإثبات صحتها .

ثم أخذت آراء فرويد تختلف عن آراء بروير ، فدب بينهما الخلاف ، وانقطعت بينهما الصلة ، وحدث أول خلاف بينهما حينما حاولا تفسير العوامل النفسية المسببة للهستريا بانقطاع الصلة بين حالات النفس الشعورية ، وفسر الأعراض الهستيرية بحالات شبه تنويمية ينفذ أثرها إلى الشعور ؛ أما فرويد فقد كان يرى أن الانحلال العقلى يحدث نتيجة صراع المسيول وتصادم الرغبات . واعتبر الأعراض الهستيرية أعراضاً دفاعية نشأت تحت ضغط الدوافع المكبوتة في اللاشعور التي تحاول التنفيس عن نفسها بشتى الطرق . ولما كان ظهور هذه الدوافع المكبوتة في اللاشعور أمراً غير مقبول للنفس ، فإنها تحاول التنفيس عن نفسها بطرق غير طبيعية هي الأعراض الهستيرية . وحدث الخلاف الثاني بين بطرق غير طبيعية هي الأعراض الهستيرية . وحدث الخلاف الثاني بين فرويد وبروير حينما أخذ فرويد يعتبر الغريزة الجنسية السبب الأول في حدوث الهستيريا ، ولم يوافق بروير على هذا الرأى وعارض فرويد فيه ،

ومنذ ذلك الوقت أخذ فرويد يواصل أبحاثه منفرد في عزم لا يلين ، وفي ثبات لم تزعزعه هجمات خصصه وبدأت تكشف له ملاحظاته وأبحاثه عن الدور الذي تلعبه الغريزة الجنسية في مرض الهستيريا ، وقد دفعه ذلك إلى توسيع دائرة بحثه ، فأخذ يدرس الأنواع الأخرى من الأمراض العصابية ، ويبحث عن علاقة الغريزة الجنسية بها ، وقد أدت أبحاثه إلى اقتناعه بأن اضطراب الغريزة الجنسية هي العلة الرئيسية في جميع هذه الأمراض .

كان فرويد حتى الآن يستخدم « طريقة التفريخ » اثناء التنويم ، وهي الطيقة التي اكتشفها بروير ، ثم أخذ فرويد يفطن إلى مافي التنويم من عبوب ، فرأى أن بعض المرضى لايمكن تنويمهم ، كما رأى أيضا أن الشبفاء الذي ينتج عن التنويم كان مقصوراً فقط على إزالة الأعراض المرضية ، ولم يتناول العلل الرئيسية التي تنتج عنها هذه الأعراض ، كما أن الشفاء كان وقبياً فقط لا يلبث أن يزول أثره بعد فترة طويلة أو قصيرة ، فتعود الأعراض نفسها أو غيرها إلى الظهور مرة أخرى ، ورأى فرويد أيضاً أن نجاح العلاج يتوقف على استمرار العلاقة بين المريض وطبيبه ، ودعاه ذلك إلى أن يفطن إلى أهمية الدور الذي تلعبه الرابطة وطبيبه ، ودعاه ذلك إلى أن يفطن إلى أهمية الدور الذي تلعبه الرابطة الإنسانية في العلاج ، ولم تكن الرابطة الإنسانية تظهر بوضوح أثناء التنويم المغناطيسي .

لكل هذه الاعتبارات رأى فرويد أن يعدل عن استخدام التنويم ، وبدأ يحث مرضاه عن طريق الإيحاء وهم فى حالة اليقظة على تذكر الحوادث والتجارب الشخصية الماضية .

ثم ظهرت لفرويد - فيما بعد - حيوب هذه الطريقة أيضاً ، فقد وجد آنه لا يستطيع دائماً باستخدام الإيحاء وحده دفع مرضاه إلى تذكر الحوادث والتجارب الشخصية الماضية التى سببت مرضهم . هذا فضلا عما في هذه الطريقة من مشقة وإرهاق لكل من الطبيب والمريض ، فرأى فرويد أن يعدل عن هذه الطريقة وبدأ يطلب فقط من مرضاه أن يطلقوا العنان لأفكارهم تسترسل من تلقاء نفسها دون قيد أو شرط ، وطلب منهم أن يفوهوا بكل مايخطر ببالهم أثناء ذلك من أفكار وذكريات ومشاعر دون إخفاء أى شئ عنه مهما كان تافها أو معيباً أو مؤلماً ، وتعرف هذه الطريقة التى ابتكرها فرويد بطريقة « التداعى الحر» free

وباستخدام التداعى الحر بدأت تنكشف أمام فرويد حقائق هامة حقائق هامة حقائق هامة لم يكن من المستطاع الاهتداء إليها من قبل حينما كان العلاج يتم فقط أثناء التنويم . ابتدأت تتضح لفرويد أسباب التى تجعل تذكر بعض الحوادث والتجارب الشخصية الماضية أمرا صعباً . فقد رأى أن معظم هذه التجارب مولم أو مشين للنفس . وهكذا بدا لفرويد أن مبب نسيانها هو كونها مؤلمة أو مشينة ، ولهذا السبب كانت إعادتها

إلى الذاكرة أمرأ شاقاً يحتاج إلى مجهبود كبير للتغلب على المقاومة -re الذاكريات في Sistance الشديدة التي كانت دائماً تقف ضد ظهبور هذه الذكريات في الشعور The conscious ومن هذه الملاحظات كون فرويد نظريته الهامة في الكبت Repression التي قال عنها إنها الحجر الأساسي الذي يعتمد عليه جميع بناء التحليل النفسي وأهم جزء فيه .

وذهب فرويد إلى أن الكبت يحدث في الأصل عن الصراع بين رغبتين متضادتين ، وذكر نوعين من الصراع بين الرغبات ، ويحدث أحدهما في دائرة الشعور ، وينتهي بحكم النفس في صالح إحدى الرغبتين والتخلى عن الأخرى ، وهذا هو الحل السليم للصراع الذي يقع بين الرغبات المتضادة ، ولا ينتج عنه ضرر للفنس ، وإنما يقع الضرر من النوع الثاني ، من الصراع الذي تلجأ فيه النفس بمجرد حدوث الصراع إلي صد إحدى الرغبتين عن الشعور وكبتها دون إعمال الفكر في هذا الصراع وإصدار حكمها فيه ، وينتج عن ذلك أن تبدأ الرغبة المكبوتة حياة جديدة شاذة في « اللاشعور » The Unconscious وتبقى هناك محتفظة بطاقتها الحيوية ، وتظل تبحث عن مخرج لانطلاق طاقتها المحبوسة ، فتجده في الأعراض المرضية التي تنتاب العصابيين . وعلى ضوء هذا التفكير رأى فرويد أن مهمة الطبيب النفسي ليست هي دفع المريض إلى « التفريغ » و « التنفيس » عن الرغبات المكبوتة كما كان يفعل بروير وفرويد من قبل ، بل هي الكشف عن الرغبات المكبوتة

لإعادتها مرة أخرى إلى دائرة الشعور لكى يواجه المريض من جديد هذا الصراع الذى فشل فى حله سابقاً ، فيعمل الآن على حله بإصدار حكمه فيه تحت إرشاد الطبيب النفسى وتشجيعه ، هى إحلال الحكم الفعلى محل الكبت اللاشعورى ، ومنذ ذلك الوقت أخذ فرويد يسمى طريقته فى العلاج بالتحليل النفسى.

قضى فرويد عشر سنوات (١٨٩٦ - ١٩٠١) منذ انفصال بروير عنه يعمل منفرداً فى جمع ملاحظاته ، ومواصلة أبحاثه ، وتكوين نظرياته ، فى وقت حرمته المجتمعات العلمية كل تشجيع وتأييد . ثم ابتدأت الأمور تتبدل ابتداء من عام ١٩٠٢ حينما التف حول لأول مرة نفر قليل من شباب الأطباء المعجبين بنظريته الجديدة بقصد تعلم مبادئها واكتساب الخبرة فيها ، ثم أخذ عددهم يزداد رويداً رويداً ، وبدأ ينضم إليهم أفراد من غير الأطباء من أهل الأدب والفنون .

ثم آخذت المعرفة بالنظرية الجديدة تنتشر بين الأطباء في كثير من البلاد ، وخاصة في سويسرا حيث أكتسبت الحركة الجديدة صداقة البلاد ، وخاصة في سويسرا حيث أكتسبت الحركة الجديدة صداقة أوجين بلولر Bleuler المشرف على معهد الأمراض العقلية بالمستشفى العام بمدينة زيوريخ ، ويونج Jung ، أحد مساعدى بلولر . وفي عام ١٩٠٨ عقد أول مؤتمر للتحليل النفسي بمدينة زيوريخ بدعوة من يونج حيث تقرر إصدار مجلة للتحليل النفسي تحت إدارة فرويد وبلولر ، وأسندت رياسة التحرير إلى يونج . وكان ذلك بدء صفحة جديدة في تاريخ حركة التحليل النفسي .

وفى عام ١٩٠٩ دعت جامعة كلارك بالولايات المتحدة الأمريكية فرويد ويونج للاشتراك فى احتفال الجامعة بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيسها فاستقبل فرويد وزميله فى أرض الدنيا الجديدة استقبالا رائعا وقوبلت محاضرات فرويد الخمس والمحاضرتان اللتان ألقاهما يونج بجامعة كلارك مقدمة حسنة .

وفي عام ١٩١٠ عقد المؤتمر الثاني التحليل النفسي في مدينة نورمبرج حيث تم تأليف « جمعية التحليل النفسي الدولية »، وتقرر في ذلك المؤتمر إصدر نشرة دورية تكون رابطة الأتصال بين الجمعية الرئيسية وبين فروعها الأخرى في برلين برياسة أبراهام Abrahaim ، وفي زيوريخ برياسة يونج ، وفي نيويورك برياسة آلفرد أدلر Adler ، وبعد ذلك أصدر أدلر وشتيكل Stekel مجلة ثانية للتحليل النفسي في فيينا.

ثم توالت بعد ذلك مؤتمرات جمعية التحليل النفسى ، وتكونت لها فروع فى معظم الأقطار الغربية ، وأخذت تعاليم التحليل النفسى فى الانتشار وبدآت تجلب إليها كثيراً من الأصدقاء والاتباع . لا من رجال الطب فقط ، بل من رجال العلوم والفنون المختلفة أيضاً .

## تنبيه

والموجز في التحليل النفسي، من أواخر أعمال فرويد . فقد بدأه في يوليه ١٩٣٨ ولكنه لم يعض في كتابته إلى منتهاه فظل ناقصاً لم يتجاوز الجزء الثالث . وليس ثمة ما يشيسر إلى الطريق الذي اختطه فرويد لنفسه ولا إلى الإتجاه الذي اعتزم السيسر فيه في بقية هذا الكتاب . وقد كان الجزء الأكبر من الفصل الثالث مكتوباً بعبارات مقتضبة مما اضطر اللجنة المشرفة على إخراج والطبعة النهائية، من أعمال فرويد إلى إعادة كتابتها ثانية بما يتمشى وروح الكتاب . وقد اقتبس عنوان الجزء الأول وهو طبيعة الحياة النفسية، من نسخة متأخرة من نفس المخطوط ( أكتوبر Some (معنوان وبعض الدروس الأولية في التحليل النفسي، Some (المجدل النفسي، المخطوط (المحسل الدروس الأولية في التحليل النفسي، المحسل الدروس الأولية في التحليد النفسي، المحسل الدروس الأولية في التحليل النفسي، المحسل الدروس الأولية في التحليد النفسي، المحسل الدروس الأولية في التحليد النفسية الديون والمحسل الدروس الأولية في التحليد النفسية الديون والمحسل الدروس الأولية في التحليد النفس المحسل التوريد المحسل المحسل الدروس الأولية في التحليد النفس المحسل الدروس الأولية في التحليد النفس المحسل المحسل

ونشر «الموجز في التحليل النفسي» أول ما نشر في المجلة الدولية للتحليل النفسي وإسماجو International Zeitschrift for للتحليل النفسي وإسماجو Psychoanalyse u. Imago) الجزء الخامس والعشرين ، ١٩٤٠، العدد الأول . ثم نشر في الطبعة النهائية لأعمال فرويد ، الجزء السابع.

عشر (Gesammelte Werke, Band XVII) لـندن ١٩٤٦ ، وهـى الطبعة التي اعتمدنا عليها في هذه الترجمة .

ويجد القارىء فى نهاية النص المترجم ثبتًا بالمصطلحات الواردة فيه مع مقابلاتها فى الألمانية والإنجليزية والفرنسية وشرح مطول لمعنى كل منها كما ورد فى كتابات فرويد المختلفة .

المترجمان

## ملاحظات تمهيدية

الغاية من هذا المؤلف الموجز جمع نظريات التحليل النفسى وعرضها عرضاً تقريريًا في أدق عبارة وأبلغها تركيزاً . ولا نبغى بذلك كسب الثقة ولا بلوغ الإقناع .

إن تعاليم التحليل النفسى تقوم على عدد لا يحصى من المشاهدات والتجارب. فمن لم يختبر هذه التجارب وتلك المشاهدات في نفسه أو في الآخرين فلن يتسنى له أن يصل إلى حكم نزيه بشأن التحليل النفسى

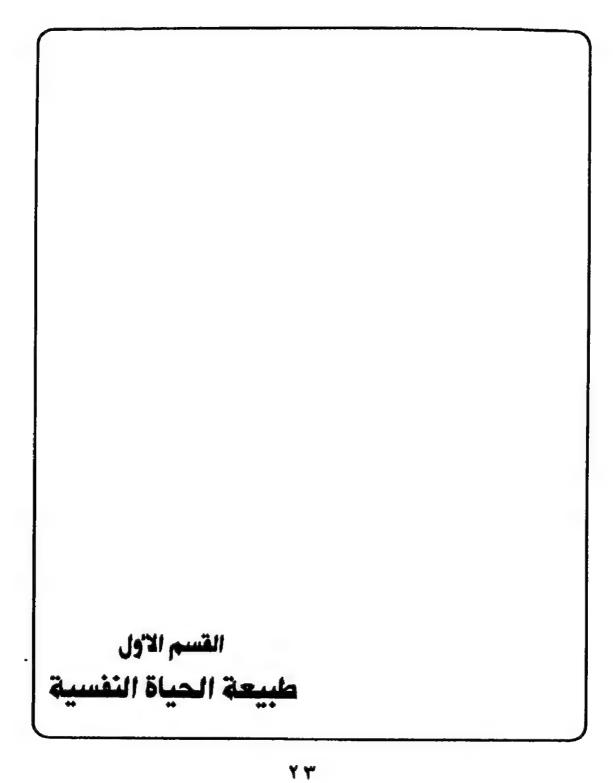

# الفصل الأول *الجهاز النفسى*

يضع التحليل النفسى مسلمة أساسية على الفكر الفلسفى مناقشتها ، وإن كان تبريرها يقع فى نتائجها . فإن ما نسميه نفسنا (الحياة النفسية) معروف لدينا على نحوين : الأول عضوها الجسمى ومسرحها ذاتهما ، أى المنخ (الجهاز العصبى) ، والثانى أفعالها الشعورية وهى معطيات مباشرة لا يمكن لوصف أيًا ما كان أن يزيدها قربًا منا . وكل ما يقع بين هذين الطرفين مجهول لنا . وليس ثمة علاقة مباشرة بينهما على ما نعلم هذين الطرفين مجهول لنا . وليس ثمة علاقة مباشرة بينهما على ما نعلم . وإن كان ثمة علاقة فهى لا تزودنا إلا بتعيين دقيق لمراكر العمليات . والشعورية ولكنها لن تعيننا فى شيء على فهمها .

ويتصل فرضانا بهاتين النهايتين أو البدايتين لمعرفتنا . الفرض الأول خاص بتحديد مناطق العمليات النفسية (١) . فنحن نفترض أن الحياة النفسية وظيفة لجهاز نصف امتداده المكانى وتألفه من أقسام عدة ،

 <sup>(</sup>١) الفرض الثنائي خناص باللاشنعنور ولا يعنرض له فنرويد إلا في الفنصل الرابع .
 المترجمان.

ونتصوره بهذه المثابة شبيها بالمنظار المقرب أو بالمجهر أو ما إلى ذلك . ويعتبر تتبع هذا التصور إلى غايته تجديدا علميا ، رغم ما حاوله البعض من قبل للاقتراب من هذا التصور (١) .

وقد حصلنا على ما نعرفه عن هذا الجهاز المنفسى من دراسة التطور الفردى للوجود الإنسانى ، وقد أطلقنا على أقدم هذه المناطق (أو المنظمات) النفسية اسم الهو ، ومضمونه كل ما هو موروث ، كل ما يظهر عند الميلاد ، كل ما هو مشبت فى الجبلة . لذا فهو يتألف أولا وقبل كل شىء من الميول الغرزية التى تسصدر عن التنظيم الجسمى وتجد ههنا أول تعبير نفسى عن ذاتها فى صور نجهلها .

وبتأثير العالم الخارجى الواقعى المحيط بنا ، يطرأ على جزء من الهو تغيير خاص . فما كان فى الأصل طبقة لحائية مزودة بأعضاء لتلقى المنبهات وبأجهزة للوقاية من الإثارة ، ينشأ عنه تنظيم خاص يتوسط الهو والعالم الخارجى . وهذا القسم من حياتنا النفسية نسميه الأنا .

الخصائص الرئيسية للأنا: يسيطر الأنا على الحركات الإرادية ، نتيجة للعلاقة السابقة التكوين بين الإدراك الحسى والفعل العضلى ، كما يقوم بمهمة حفظ الذات . وهو يؤدى هذه المهمة بأن يتعلم معالجة

<sup>(</sup>۱) الإشارة هنا إلى الفيلسوف وعالم النفس الألماني فشنر (۱۸۰۱–۱۸۸۷) المترجمان . راجع اتفسير الأحلام، لفرويد ، ص ۲۷ وما يليها . ترجمة مصطفى صفوان . دار المعارف القاهرة ۱۹۵۹ .

المثيرات الخارجية ، فيدخر خبرات تتعلق بها (في الذاكرة) ويتفادى المثيرات المفرطة في القوة (بالهرب) ، ويستقبل المثيرات المعتدلة (بالتكيف) . وهو يتعلم أخيراً تعديل العالم الخارجي تعديلاً يعود عليه بالنفع (النشاط) . ففي الداخل - تجاه الهبو - يكتسب السيادة على مطالب الدوافع الغريزية ، بأن يقرر ما إذا كان يجب السماح لها بالإشباع أو إرجاء هذا الإشباع لأحيان وظروف مواتية في العالم الخارجي أو قمع تنبيهاتها أصلاً . وهو في أفعاله خاضع لاعتبار التوترات التي تحدثها المنبهات القائمة فيه الواردة عليه فيستشعر ارتفاعها ألماً وإنخفاضها للة . بيد أن من المحتمل أن ما يستشعره لذة أو ألما ليس الدرجة المطلقة لهذه التوترات بل هو شيء مرده إلى إيقاع تعنيرها . والأنا يسعى وراء اللذة ويتجنب الألم . والزيادة المترقبة أو المتوقعة في الألم يستجاب لها بنذير القلق ، والمناسبة التي تحدث فيها ، سواء كانت تشهده من خارج أو من داخل ، تسمى خطراً . وبين الحين والحين يفقد الأنا صلته بالعالم الخارجي ويعود إلى حالة النوم، حيث يحدث في تنظيمه تغيرات بعيدة المدى . ويمكن أن نستنتج من حالة النوم أن هذا التنظيم ما هو إلا توريع معين للطاقة النفسية .

وكراسب من رواسب فترة الطفولة الطويلة التى يعيش فيها الإنسان الناشىء معتمداً على والديه ، تتكون فى الأنا منظمة خاصة يمتد فيها تأثير الوالدين هذا ويطلق عليها اسم الأنا الأعلى . وبقدر ما ينفصل هذا الأنا الأعلى عن الأنا أو يعارضه ، فهو يكون قوة ثالثة ينبغى على الأنا أن يعمل لها حسابها .

ومن ثمة يكون الأنا مصيبًا في فعله إذا أشبع مطالب الهو والأنا الأعلى والواقع في نفس الآن . فتمكن من التوفيق بين مقتضياتها المتباينة. ويمكن - بلا استثناء - تفهم تفاصيل العلاقة بين الأنا والأنا الأعلى بالرجوع إلى علاقة الطفل بوالديه . ولا يقستصر تأثير الوالدين -بطبيعة الحال - على طبيعة الوالدين فحسب ، بل إن من خلالهما ليظهر التأثير المتأصل للتقاليد العائلية والعنصرية والقومية ، كما تدخل فيه مطالب البيئة الاجتماعية التي يمثلانها . وعلى النحو نفسه يتلقى الأنا الأعلى للطفل - إبان تطوره الفردى - إضافات جديدة من خلفاء الأبوين ومن يقوم مقامهما في الأطوار اللاحقة كالمعلمين والشخصيات البارزة في الحياة العامة والمثل العليا الموقّرة في المجتمع . ومن البين أن الهو والأنا الأعلى - على تباينهما الأساسي - يتفقان في أنهما يمثلان الماضبي . . فالهو يمثل آثار الوراثة ويمثل الأنا الأعلى - في جوهره - ما أخذ عن الآخرين . أما الأنا فـمحدد - في المحل الأول - بما يخبره بالذات أي الأحداث العرضية الفعلية . وهذا التخطيط العام للجهاز النفسي يمكن أن يصدق بالمثل على الحيوانات العليا الشبيهة بالإنسان من الناحية النفسية . ويجب أن نسلم بوجـود الأنا الأعلى حـيثـما وجـدت فتـرة طويلة من الاعتماد الطفلي ، كما هو الحال عند الإنسان . أما التمييز بين الأنا والهو فأمر لابد من التسليم به .

ولم يتناول بعد علم نفس الحيوان المشكلة التي عرضناها ههنا .

# الفصل الثاني **نظرية الغرائز**

تعبر قوة الهو عن الغاية الحقيقية لحياة الكائن العضوى . وتنحصر هذه الغياية في إشبياع حاجاته الفطرية . ولا يمكن وصف الهيو بأنه يستهدف المحافظة على الحياة ولا اتقاء الأخطار باستخدام القلق . فتلك مهمة الأنا ، الذي يجب عليه أيضًا أن يكتشف أنسب الوسائل وأقلها خطرًا للحصول على الإشباع ، مع اعتبار العالم الخارجي ، وقد يكون للأنا الأعلى مطالب جديدة ، ولكن وظيفته الرئيسية تظل تقييد الإشباعات .

والقوة الـتى نفترض وجـودها وراء توترات حاجـات الهو نسـميـها الغرائز ، وهى تمثل المطالب الـجسدية لدى الحياة النفسية . ومع أنها هى العلة الأخيـرة لكل نشاط فهى مـحافظة بالطبع ؛ وكل حالة يبلغـها الكائن تولد حنينًا إلى استـعادة حالة تركها لتـوه . ويمكن أن نميز بين عدد غير مـحدود من الغرائز ، بل إن هذا هو السائد فعلاً . أمـا بالنسبة لنا فـيهمـنا إمكان إرجاع هذه الغـرائز العديدة إلى عـدد قليل معـين من

الغرائز الأساسية. وقد علمتنا التجربة أن من الممكن للغرائز تغيير هدفها (عن طريق الإراحة) وأنها يستطيع أن يحل بعضها محل البعض ، بأن تنتقل طاقــة غريزة ما إلــي أخرى والعملية الأخيرة لا تزال غير مــفهومة تمامًا. ويعد تردد وتلبلب طويلين استقر رأينا على افتراض وجود غريزتين أساسيتين فقط . هما الإروس وغريزة التدمير (ويقع في نطاق الإروس التعارض بين غريزة حفظ الذات وغريزة حفظ النوع ، وكذلك غريزة حب الذات وغريزة حب الموضوع) . وهدف الإروس إنشاء وحدات جديدة لا تفتأ تزيد حجمًا ، والاحتفاظ بها على هذا النحو ، ومن ثمة فهدفها الربط . أما هدف الثانية فهو على الضد : حل الروابط وبالتالى تدمير الأشياء . ويمكن أن نتصور أن الغاية القصوى لغريزة التدمير هي رد الحي إلى الحالة اللاعضوية . ولذا نسميها أيضًا غريزة الموت . وإذا افترضنا أن الحي متأخر في الظهور عن غير الحي ، وأنه خبرج منه لكان جليًا أن غبريزة الموت تطابق المبدأ المذكور وهو أن الغريزة تنزع إلى العود إلى حالة سابقة . أما بالنسبة إلى الإروس (أو غريزة الحب) فلا يمكننا تطبيق مثل هذا القول . وإلا كان لزامًا علينا أن نسلم بأن الجوهر الحي كان وحدة يومًا ما - ثم انقسم إلى أجزاء ويميل الآن إلى معاودة الاتحاد(١). وفي الوظائف الحيوية تتعارض الغريزتان

<sup>(</sup>١) تخيل الشعراء شيئًا شبيهًا بهذا ، ولكننا لا نعرف ما يماثله في التاريخ الواقعي للجوهر: الحي .

الأساسيتان أو تتحدان: فعملية الغذاء تدمير للموضوع الغاية النهائية منه إدماجه ، والعملية الجنسية عدوان يرمى إلى أوثق اتحاد . هذا الانسجام والتباين بين الغريزتين الأساسيتين يضفيان على مظاهر الحياة تنوعها . والتناظر بين هاتين الغريزتين الأساسيتين يتجاوز نطاق الكائنات الحية إلى ميدان الكائنات غير الحية ، حيث القوتان المتعارضتان المهيمنتان ، قوتا التجاذب والتنافر(١) .

وللتفاوت في نسبة امتـزاج الغرائز نتائج بينة ظاهرة - فزيادة العدوان المجنسي زيادة مفرطة تحول المحب إلى قاتل من أجل اللذة الجنسية ، كما أن الانخفاض الشديد في العامل العدواني يجعل منه خجولاً أو عنينا .

ويجب أن نستبعد حصر أى من هاتين الغريازتين فى منطقة واحدة من النفس ؛ فلابد من وجودهما فى كل مكان . ويمكننا أن نصور الموقف فى بادىء الأمر بأن نفترض أن كل الطاقة المتيسرة للإروس وهى التى سنسميها من الآن بالليبيدو - موجودة فى الأنا والهو قبل تفاضلهما ، وأنها تعمل على معادلة الحوافز التدميرية المصاحبة لها (ويعوزنا اصطلاح مماثل «لليبيدو» للدلالة على طاقة غريزة التدمير) . وبعد ذلك يسهل علينا نسبيًا أن نتبع ما يصير إليه الليبيدو ، وهو أمر أشد مشقة فى حالة غريزة التدمير .

<sup>(</sup>١) هذا التصور للقوى الأساسية أو الغرائز الذي لا يزال يقاومه المحللون على أنحاء عدة كان مألوقًا من قبل لدى أنبادوقليس فيلسوف أغريغنتا .

وتظل هذه الغريزة ساكنة مادامت تعمل في الداخل بوصفها غريزة الموت ، ولا تظهر لنا إلا بعد أن تتحول إلى الخارج بـوصفهـا غريزة التدمير . ويبدو أن حدوث هذا ضرورى لحفظ الفرد ويساعد الجهاز العضلي في هذا التحول . ويتكون الأنا الأعلى تثبت كميات كبيرة من الغريزة العدوانية داخل الأنا وتعمل ضد الذات على نحو تدميري . وهذا أحد الأخطار الصحية التي يتقبلها الإنسان في سبيل النمو الحضاري . وكبح العدوان ضار بوجه عام ، فهو يعمل على الإسقام (الإهلاك) . والشخص في سورة الغضب يبين كيف يتم الانتقال من العدوان المقيد إلى تدمير اللات ، وذلك بتحويل عدوانه على ذاته ، فهو يجذب شعره أو يلطم وجهه بقبضتيه ، وهذه معاملة كان يود لو وجمهها إلى شخص غيره. وعلى أية حال يظل قسم من العدوان الموجه إلى الذات في الداخل حتى ينجح أخيرًا في أن يفضي بالفرد إلى الموت . وربما كان ذلك أولاً حين تستنف طاقته الليبيدية ، أو تثبت بصورة ضارة . ومن ثمة يمكن أن نفترض على وجمه العموم أن الفرد يموت بسبب صراعاته الداخلية، في حين أن النوع يموت من جراء كفاحه الفاشل ضد العالم الخارجي . عندما تعتريه تغيرات لا يمكن معالجتها بوسائل التكيف التي اكتسبها .

وعسير أن نـقول شيئًا عن سلوك الطاقة الليبـيدية في الهو وفي الأنا الأعلى . وكل ما نعرف عنها يتعلق بالأنا ، حيث تـدخر في البداية كل الكمية المتاحة من الطاقـة الليبيدية . نسمي هذه الحالة بالنرجسية الأولية

المطلقة . ويبقى هذا الوضع حتى يبدأ الأنا فى شحن تصورات الموضوع بالليبيدو ، فيتحول الليبيدو النرجسى إلى الليبيدو الموضوعى . ويظل الأنا طوال الحياة المستودع الكبير الذى ترسل منه الشحنات الليبيدية إلى الموضوعات ، وكذلك تسحب إليه ثانية ، كما يصنع جسم بروتوبلازمى بأقدامه الكاذبة . ولا يحدث إلا فى حالة الإنغسماس الكلى فى الحب أن تنتقل الكمية الرئيسية من الليبيدو إلى الموضوع ، وأن يقوم الموضوع إلى حد ما مقام الأنا . ولليبيدو طابع مهم للحياة هو تنقله أو السهولة التى ينتقل بها من موضوع إلى آخر . وبالعكس يحدث أحيانًا أن يتشت الليبيدو فى موضوعات معينة تثبيتًا غالبًا ما يبقى طوال الحياة .

ولا ريب في أن للببيدو مصادر جسمية ، وأنه يتدفق إلى الأنا من أعضاء وأجزاء مختلفة من الجسم . وهو ما يتجلى أوضح تجل في حالة ذلك القسم من الليبيدو الذي يعرف بالتهيج الجنسى ، وذلك بالنظر إلى غايته الغريزية . ونحن نطلق على أبرز أجزاء الجسم التي ينبعث منها هذا الليبيدو اسم المناطق الشهوية وإن كان الجسم كله في الواقع منطقة شهوية مماثلة . وأفضل ما نعرفه عن الإيروس ومن ثمة عن علاماته مستمد من دراسة الوظيفة الجنسية ، وهي مطابقة للإروس في العرف الشعبي ، بل وفي نظريتنا كذلك . وقد تمكنا من تكوين صورة عن السبيل الذي يطرقه الحافز الجنسي ، الذي قيض له أن يؤثر في حياتنا تأثيراً حاسماً . فقد نما هذا الحافز نمواً تدريجياً من إضافات مستالية لعدد من الغرائز الجزئية التي تمثل مناطق شهوية معينة .

# الفصل الثالث نمو الوظيفة الجنسية

يدعى التصور الشائع أن الحياة الجنسية لدى الإنسان هى فى جوهرها الميل إلى اتصال الأعضاء التناسلية لشخص ما بما يقابلها عند شخص من الجنس الآخر . ويعتبر تقبيل هذا الجسم الغريب ولمسه والنظر إليه ظواهر ثانوية وأفعالاً تمهيدية . ولابد لهذا الميل أن يظهر مع البلوغ ، ومن ثمة فى عهد النضوج الجنسى ، وأنه يستهدف الإنسال . على أن ثمة حقائق معروفة لا تدخل فى إطار هذا التصور :

- ١ فمما يلفت النظر ، أن هناك أشخماصًا لا يستهمويهم إلا أفراد من جنسهم ، والأعضاء التناسلية لهؤلاء .
- ٢ ويلفت النظر أيضًا أن هناك أشخاصًا تتسم رغباتهم بالطابع الجنسى، ولكنهم فى الوقت عينه لا يهتمون بالأعضاء التناسلية ولا باستخدامها الطبيعى . وأمثال هؤلاء الأشخاص يسمون بالمنحرفين .

٣ - وآخيراً . فمن الغريب أن الأطفال الذين يعتبرون لهذا السبب
 منحلين ، يبدون اهتماماً مبكراً جداً بأعضائهم التناسلية وتظهر
 عليهم أمارات التهيج بها .

وغنى عن البيان أن التحليل النفسى أثار الاستغراب والاستنكار حين عارض كل الآراء السائدة عن الجنسية مستنداً - فيما استند - إلى هذه الوقائع الثلاث المغفلة وفيما يلى نتائجه الرئيسية :

- (1) الحياة الجنسية لا تبدأ أولاً عند البلوغ ، وإنما تتبدى عقب الميلاد بمظاهر واضحة .
- (ب) من الضرورى أن نميز تمييزاً قاطعًا بين مفهومى «الجنسى» و «التناسلي» . فالأول هو المفهوم الأعم ويضم أنواعًا عدة من النشاط لا شأن لها بالأعضاء التناسلية .
- (ج) تتضمن الحياة الجنسية وظيفة الحصول على اللذة من مناطق جسمية . وهي وظيفة ترتب فيما بعد لخدمة الإنسال ، وغالبًا ما لا تتطابق هاتان الوظيفتان تمام التطابق .

وبوجه أعظم اهتمام بالطبع إلى أولى القضايا وهى أغربها جميعًا . فنشاهد في عهد الطفولة المبكر علامات للنشاط الجنسي لا يمكن أن ينكر عليها صفة الجنسية إلا الرأى المغرض القديم ، وهي ترتبط بالظواهر النفسية التي نجدها فيما بعد ، في حياة الحب عند البالغين ، كالتعلق

بموضوعات معينة ، والغيرة ، وما إلى ذلك ، ويتبين فوق ذلك أن هذه الظواهر التى تنبعث فى طور الطفل المبكر تكون جزءًا من عملية تطور منتظمة ، وأنها تمر بنمو مطرد حتى تصل الذروة فى نهاية العام الخامس تقريبًا . تليها فترة سكون . وإبان ذلك يقف التقدم وينسى الكثير وينكص . وفى نهاية هذه الفترة التى نسميها مرحلة الكمون - تستأنف الحياة الجنسية عند البلوغ - أو أنها تزدهر ثانية إن صح التعبير . وهذا يؤدى بنا إلى حقيقة هامة - وهى أن الحياة الجنسية ترد على دورتين ، وهو ما لا تجده إلا عند الإنسان . ولا شك أن له أثرًا بالغ الأهمية فى تكوينه (١) . ومما له دلالة أن أحداث هذه الفترة الجنسية المبكرة - ما عدا النزر اليسير منها - تخضع لفقدان الذاكرة الطفلى ، وأن حدوسنا الخاصة بأصول الأعصبة وطريقتنا فى العلاج التحليلي مرتبطة بهذه التصورات . وتتبع التطور في هذه المرحلة المبكرة . أمدنا أيضًا بشواهد تؤيد نتائجنا الأخرى .

وأول حضو يظهر بوصفه منطقة شهوية تعرض مطالبتها الليبيدية على النفس هي الفم منذ الميلاد . وتتأثر النفس بوظيفته الليبيدية . ففي

<sup>(</sup>۱) هناك فرض يدهب إلى أن الإنسان انحدر عن حيوان ثديى كان يبلغ النضوج الجسمى في سن الخامسة ، ثم طرأ على النوع من الأحداث الكبرى الخارجية المراد نموه وقطع التطور الجنسى ويمكن أن يكون لهذا علاقة أيضًا ببعض الفروق الأخرى بين الحياة الجنسية عند بعض الحيوانات ، كزوال الموسمة اللييدية ، وتحول دور الحيض في العلاقة الجنسية .

بادىء الأمر ، يتركز النشاط النفسى كله حول إشباع حاجة هذه المنطقة . ولا شك فى أن هذه المنطقة تقوم أولا وقبل كل شىء بتحقيق حفظ الذات بواسطة التغذية . ولكن يجب ألا نخلط بين الفسيولوجى وعلم النفس . فإلحاح الطفل فى المص وتشبثه به فى مرحلة مبكرة ينم بوضوح عن حاجة إلى الإشباع ، على الرغم من أنها حاجة تنبعث عن تناول الغذاء وتتأثر به ، إلا أنها تسعى إلى الحصول على لذة مستقلة عن التغذية ، وبالتالى يمكن ويجب أن توصف بأنها جنسية .

وفى خلال هذه المرحلة الفمية ، تظهر الحوافز السادية فى فترات متقطعة بظهور الأسنان . ويزداد مقدار هذه الحوافز زيادة عظيمة إبان المرحلة الثانية التى نسميها «المرحلة السادية الشرجية» ، لأن الإشباع فيها يطلب فى العدوان وفى وظيفة الإخراج . ونبرر هنا إدماج الحوافز العدوانية فى الليبيدو بافتراض أن السادية مزيج غريزى لحوافز ليبيدية خالصة مع حوافز تدميرية خالصة ، وهو مزيج لا يكف أبدا(۱) .

المرحلة الثالثة نسميها «المرحلة القضيبية» . وهي على نحو ما بشير بالشكل النهائي للحياة الجنسية ، بل وتشبهها شبها عظيمًا . وجدير بنا

<sup>(</sup>۱) يصح هنا أن نساءل عما إذا كان إشباع الحوافز الغريزية التدميرية الخالصة لاذا ، وعما إذا كان يمكن حدوث تدمير خالص خلو من أى مضمون ليبيدى . ويبدو أن إشباع ما يتبقى في الأنا من غريزة الموت لا يحدث مشاعر لاذة ، وإن كانت الماروشية تمثل مزيجيًا شبيهًا بالسادية .

آن نلاحظ أن ما يلعب دوراً هاماً في هذه المرحلة ليس هو الأعضاء التناسلية عند الجنسين ، بل هو العضو التناسلي الذكر فحسب (القضيب). أما الأعضاء التناسلية للأنثى فتظل مجهولة زمنا طويلا . فالطفل في محاولته فهم العمليات الجنسية ، يأخذ بالنظرية المخرجية الجديرة بالاعتبار (\*) وهي نظرية لها تبرير تكويني (١) .

ومع المرحلة القضيبية وفي خلالها ، تبلغ الجنسية الطفلية الأولى ذروتها وتقترب من اضمحلالها . ومن الآن فصاعداً تختلف مصائر الصبيان والبنات . فقد بدأ الفريقان ونشاطهما الذهني موقوف على المبحث الجنسي ، وكلاهما اشتركا في افتراض وجود القضيب عند الجميع . ولكن طرق الجنسين تفترق الآن ، فيدخل الصبي الطور الأوديبي، ويأخذ يعبث بقضيبه عبئاً تصحبه أخيلة أنه يزاول به نوعاً من النشاط الجنسي ذا صلة بأمه ، إلى أن يعاني أعظم صدمة في حياته ، النشاط الجنسي ذا صلة بأمه ، إلى أن يعاني أعظم صدمة في حياته ، وبذلك يدخل طور الكمون بكل نتائجه . أما البنث ، فبعد سعيها سعيًا وبذلك يدخل طور الكمون بكل نتائجه . أما البنث ، فبعد سعيها سعيًا فاشلاً في منافسة الصبية ، تدرك خلوها عن القضيب ، أو على الاصح

<sup>(</sup>۱) يرى البعض أن هناك تهيجات فرجية في مرحلة مبكرة . ولكن الأرجح أنها تهيجات في البظر أى في عضو شبيه بالقضيب ، بحيث لا يمكن أن تمنعنا هذه الحقيقة عن وصف المرحلة بأنها قضيية .

<sup>(\*)</sup> يعتمقد الطفل أن أعمضاء الأنثى التناسليـة لا تختلف عن أعضماء الذكر وأن الجمماع والولادة يتمان جميعًا عن طريق الشرج – المترجمان .

تفاهـة بظرها، مما يخلف آثاراً دائمة في نمـو الخلق ؛ ويغلب أن تؤدى هذه الخيبة الأولى في المنافسة إلى العزوف التام عن الحياة الجنسية .

ونخطىء إذا اعتقدنا أن هذه المراحل الثلاث تتميز عن بعضها تميزًا دقيقًا ، فقد تظهر واحدة منها إلى جانب الأخرى ، أو تتداخل معها ، أو تتلاقى جميعا .

وفى الأطوار الأولى ، يعمل كل حافز غريزى جزئى على طلب اللذة مستقلاً عن سائر الحوافز . أما فى المرحلة القضيبية فنجد بوادر تنظيم تخضع فيه سائر الحوافز لسيطرة أعضاء التناسل ، ويندمج كثير من ضروب نشدان اللذة فى الوظيفة الجنسية .

والتنظيم الكامل لا يدرك إلا عند اليلوغ ، في مرحلة رابعة تناسلية وهنا يقوم نظام نجد فيه :

- (١) أن كثيرًا من الشحنات الليبيدية الأولى تُستبّقي .
- (٢) وأن شحنات أخرى تندمج في الوظيفة الجنسية بوصفها أفعالاً تمهيدية أو ثانوية يحدث إشباعها ما يسمى باللذه التمهيدية .
- (٣) وميلول أخرى تستبعد من هذا التنظيم ، فإما أن تقمع (أو تكبت) بوجه عام ، أو أن تستخدم داخل الأنا في طريق آخر ، فتكون سمات خلقية ، أو تخضع للتسامى بتعطل أهدافها .

ولكن هذه العملية لا تتحقق دائمًا على الوجه الأكمل . فيضروب الكف في تطورها تكشف عن نفسها في الاضطرابات المختلفة في الحياة

البجنسية . فيظل الليبيدو إذ ذاك متشبقاً بحالات المراحل الأولى . وهنا يحدث اضطراب في الهدف الجنسي السوى مميز للإنحراف . ومثل هذا الكف في النمو الجنسي نجده مثلاً في الجنسية المثلية - إذا كانت سافرة . ويبين التحليل أن التعلق بشخص من نفس الجنس كان موجوداً في وقت ما في كل الحالات ، وفي معظم الحالات ظلت هذه الجنسية المثلية في حالة كمون . ومما يزيد الأمر تعقيداً بوجه عام أن العمليات الضرورية للوصول إلى حالة سوية لا تتحقق كلها ، ولا تنعدم بالمرة ؛ بل هي تتحقق تحققاً جزئيًا بحيث تتوقف الصورة النهائية على هذه العلاقات الكمية . وهكذا فإن التنظيم التناسلي يتحقق ، ولكنه يضعف نتيجة لوجود أجزاء من الليبيدو لم تتوحد وظلت مثبتة على موضوعات نتيجة لوجود أجزاء من الليبيدو لم تتوحد وظلت مثبتة على موضوعات ميل الليبيدو إلى العودة إلى سابق أحواله قبل التناسلية (النكوص) في ميل الليبيدو إلى العودة إلى سابق أحواله قبل التناسلية (النكوص) في حالات عدم الإشباع أو الصعوبات الحقيقية .

وقد أمكننا أثناء دراستنا للوظائف الجنسية أن نصل إلى اقتناع أول مؤقت. أو على الأصح، إلى افتراض يتصل بمسألتين ستبين فيما بعد أهميتهما بالنسبة إلى موضوعنا كله. أولاً: - أن الظواهر السوية والشاذة التى نلاحظها (أعنى وصف ظواهر الموضوع)، تستلزم أن نصفها من زاوية الديناميات والكم (في حالتنا هذه من زاوية التوزيع الكمى للطاقة الليبيدية). ثانيًا: أن أصول الاضطرابات التى ندرسها يجب البحث عنها في تاريخ تطور الفرد، أعنى في العهد الأول من حياته.

## الفصل الرابع الكيفيات النفسية

وصفنا بنيان الجهار النفسى والطاقات أو القوى الفعالة فيه ، وتتبعنا في مثال مميز ملفت كيف تنتظم تلك الطاقات ولا سيما الليبيدو في وظيفة فسيولوجية مرتبة لغاية حفظ النوع . ولم يكن في هذا كله ما يوضح الطابع النوعي لما هو نفسى ، إذا استئنينا بطبيعة الحال هذه الحقيقة الواضحة : وهي أن الطاقات إنما هي أساس الوظائف التي نسميها حياتنا النفسية . ولننظر الآن في خاصة تنفرد بها الظاهرة النفسية ويراها العرف السائد مطابقة لها .

إن بداية هذا البحث واقعة لا مثيل لها تأبى كل توضيح ووصف وهى الشعور ، وهكذا فإذا تحدث المرء عن الشعور ، عرف المقصود بذلك مباشرة ، بخبرة شخصية إلى أبعد مدى(١) . ويقنع الكثيرون من بين المشتغلين بالعلم وغير المشتغلين به ، بافتراض أن الشعور هو وحده

<sup>(</sup>١) يعتقد اتجاه متطرف مثل السلوكية الأمريكية المولد أن من الممكن إقامة علم النفس يتجاهل هذه الواقعة الأساسية أ

النفسى" ومن ثمة لا يبقى لعلم النفس من عمل إلا التمييز داخل نطاق الظواهر النفسية بين الإدراكات الحسية ، والمشاعر الوجدانية ، والعمليات الفكرية ، والأفعال الإرادية . ومع ذلك فإن من المتفق عليه أن هذه العمليات الشعورية ليست سلاسل متصلة متماسكة ، بحيث لا نرى مفرًا من افتراض وجود عمليات مادية أو جسمية تصاحب العمليات النفسية ، ولابد أن نسلم بأن هذه العمليات الجسمية أكثر تماسكا من السلاسل النفسية ، من حيث إن بعضها يقابله عمليات شعورية موازية له أما البعض الآخر فلا يقابله شيء . فطبيعي إذًا في علم النفس أن نبرز هذه العمليات الجسمية . وأن نعتبرها الجوهر الحقيقي للظاهرة النفسية ، وأن نعتبرها الجوهر الحقيقي للظاهرة النفسية ، وأن نطابية نحاول الوصول إلى تقدير جديد للعمليات الشعورية . إلا أن غالبية الفلاسفة وكثيرين غيرهم يناهضون هذا الرأى ويصرحون بأن اللاشعور النفسي خُلُف .

ولكن التحليل النفسى مضطر إلى عمل هذا بالذات ، وهذا هو فرضه الأساسى الشانى . فالتحليل النفسى يصرح بأن ما زعمناه من عمليات جسمية مصاحبة ، ليست إلا الظواهر النفسية فى جوهرها ، ويغفل مؤقتًا الكيفية الشعورية وهو فى ذلك ليس وحده . فقد عبر كثير من المفكرين كتيودور ليس مثلاً – عن نفس الرأى فى ألفاظ مماثلة . وقد اشتدت الحاجة إلى إدخال مفهوم اللاشعور فى التفكير السيكولوجى ، بعدما بدا من قصور التصور السائد عن طبيعة الظاهرة النفسية ، ولكن هذا

الإتجاه كان عديم التأثير في العلم ، من جراء ما اكتنفه من غموض وعدم تحديد.

وقد يبدو أن هذا الخلاف بين التحليل النفسى والفلسفة ليس إلا مسألة تافهة تنصب على التعريف: إن كان يجبب إطلاق اسم النفسيّ على إحدى هذه السلاسل أو السلسلة الأخرى . والواقع أن هذه الخطوة على أعظم جانب من الخطورة . فالفريق الذي لا يعنى إلا بدراسة الشعور لا يستطيع مطلقًا أن يتعدى هذه السلسلة المتقطعة من الظواهر التي يبدو بوضوح أنها تعتمد على ظواهر جسمية مغايرة ، في حين أن الرآى الآخر الذي يذهب إلى أن الظاهرة النفسية هي في ذاتها لا شعورية يتيح لعلم النفس أن يتبوأ مكانة بوصفه علمًا طبيعيًا بين العلوم الطبيعية الأخرى . فالعمليات التي يعني بها ليست - في ذاتها - مدركة ، مثلها في ذلك مثل العمليات التي تبحث فيها العلوم الأخرى ، كالعمليات الكيميائية أو الطبيعية ؛ ولكن من الممكن تعيين القوانين التي تسيطر على هذه العمليات، وتتبع عـلاقاتها المتبادلة واعتمـاد بعضها على بعض على نطاق واسع . وهكذا يمكن أن نصل إلى فهم خاص بمجال الظواهر الطبيعية . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بوضع فروض جديدة ، وخلق مفهومات مستحدثة . ولا ينبغى أن نغض من قدر هذه الفروض والمفاهيم فتعتبرها شواهد على تخبطنا ، بل ينبغي على الضد أن نقدرها حق قدرها وأن نعتبْرها منمية للعلم ، مزيدة في ثرائه . بل ويجدر بنا أن ننظر إليها

بوصفها تفسيرات تقريبية مساوية فى القيمة لمثيلاتها فى العلوم الطبيعية الأخرى . ونحن ننتظر أن تعدل هذه التفسيرات التقريبية وأن تصحح وأن يزيد تحديدها دقة ، بقدر ما تزيد تجاربنا وتمحص . فليس من الغرابة فى شىء إذن أن تظل مفاهيم العلم الجديد ومبادئه الأساسية (الغريزة والطاقة العصبية إلخ) على هذا القدر من عدم التحديد . كما ظلت مفاهيم العلوم القديمة (القوة ، والكتلة ، والجذب) .

تقوم العلوم جميعًا على مشاهدات وتجارب نصل إليها من خلال جهازنا النفسى . ولكن لما كان موضوع علمنا هو هذا الجهاز بالذات فإن المماثلة تنتهى هنا . فنحن نباشر مشاهداتنا من خلال جهاز الإدراك الحسى ذاته بمساعدة الفجوات فى الظواهر النفسية مباشرة بأن نملاها باستدلالات وجيهة ونترجمها إلى مادة شعورية . وبهذه الطريقة نضيف إلى الظواهر النفسية اللاشعورية سلسلة من العمليات الشعورية مكملة لها . ويقوم اليقين النسبى فى علمنا النفسى على وجاهة هذه الاستدلالات . وسيجد كل من يتعمق فى هذا العمل أن طرقنا العلاجية تصمد أمام كل وسيجد كل من يتعمق فى هذا العمل أن طرقنا العلاجية تصمد أمام كل

وفى هذا العمل تواجهنا ضرورة التمييز بين أحوال معينة هى التى نسميها بالكيفيات النفسية . ولا حاجة بنا إلى تحديد ما نعنيه بالشعور ، فهو نفسه معنى الشعور لدى الفلاسفة والعامة . وكل ما عدا ذلك من الطواهر النفسية فهو عندنا لا شعورى . ولابد لنا بعد ذلك من التسليم

بانقسام هذا اللاشعبور انقسامًا هامًا : فبعض العمليات تغدو شعورية في يسر ، ثم لا تلبث أن تعود إلى سيرتها الأولى ، ولكنها قد تصبح شعورية ثانية بلا عناء ، أو كما يقال – يمكن أن تستعباد وأن تتذكر . وهذا ينبهنا إلى أن الشعور عادة حال سريع الزوال ، فما هو شعورى يظل شعبوريًا لحظة فحسب . وإذا كانت إدراكاتنا الحسية لا تؤيد هذا القول . فإن التناقض ليس إلا ظاهريًا . ويمكن أن يفسر بأن منبهات الإدراك الحسى يمكن أن تدوم أمذا ما ، بحيث يتكرر إدراكنا الحسى لها طوال هذا الأمد . ويمكن أن يتضح الموقف بأكمله في الإدراك الحسى الشعورى ، لعملياتنا الفكرية . صحيح أن هذه العمليات يمكن أن تدوم الشعورى ، لعملياتنا الفكرية . صحيح أن هذه العمليات يمكن أن تدوم كل ظاهرة لا شعورية تنهج هذا النهج وتستطيع بسهولة أن تستبل الحالة الشعورية بالحالة اللاشعورية بظاهرة يمكن أن تصبح شعورية أو بظاهرة قبلشعورية ، وقد علمتنا التجربة أن كل العمليات النفسية تقريبًا ، حتى ما كان منها بالغ التعقيد يمكن أن تظل قبلشعورية أحيانًا ، وإن كانت ما كان منها بالغ التعقيد يمكن أن تظل قبلشعورية أحيانًا ، وإن كانت كلها – عادة – تجاهد للوصول إلى الشعور على حد قولنا .

وهناك عمليات ومواد نفسية أخرى لا يتسنى لها هذا الانتقال اليسير إلى الحالة الشعورية بل يتعين أن تستنتج ، وأن تكتشف ، وأن تترجم إلى صيغة شعورية بالطريقة التي وصفناها . ولها نحتفظ باسم «اللاشعور» بالمعنى الدقيق ، وبذا نكون قد أضفنا إلى العمليات النفسية

كيفيات ثلاثًا - فهي إما شعورية أو قبلشعورية ، أو لا شعورية . وليس الفصل بين هذه الأصناف الشلاثة من المضمونات مطلقا ولا دائمًا . فما هو قبلشعوري يمكن أن يصبح شعوريًّا كما رأينا بدون تدخل من جانبنا . وما هو لا شعوري يمكن أن يصبح شعوريًا كما رأينا بدون تدخل من جانبنا . وما هو لا شعوري يمكن أن يصبح شعوريًا بفيضل جهودنا ، وإن كنا نحس أثناء هذا أن علينا أن نتغلب على مقاومات غالبًا ما تكون بالغة العنف. وعندما نقوم بهذه المحاولة على شخص آخر ، فعلينا ألا ننسى أن ملء الفجوات الموجودة في إدراكاته الحسية ، أي التأويل التركيبي الذي نقدمه إليه ، لا يعنى أننا قد حولنا المضمون اللاشعوري المعين عنده إلى شيء شعوري بالنسبة إليه . كل ما في الأمر أن المسالة لديه تأخذ شكلين: الشكل الأول هو التأويل الشعورى الذي نقدمه إليه . والشكل الثاني هو المحالة اللاشعورية الأصلية . وتنجح جهودنا الدائبة عادة في تحويل هذه المادة اللاشعورية إلى مادة شعورية بالنسبة إليه ، بحيث تنطبق الصيغتان إحداهما على الأخرى . ويتفاوت بحسب الحالات مقدار المجهدود الذي يتعين علينا أن نبذله والذي نقيس به المقاومة ضد التحول إلى الشعور . فما يحدث مثلاً بفضل ما نبذله من جهد في علاج تحليلي ، يمكن أن يحدث تلقائيًا أيضا . فقد يمكن لمضمون لا شعوري عادة أن ينتمقل إلى ما قبل الشعور ، ثم يصبح شعوريًا وهو ما يحدث ، على نطاق واسع ، في الحالات اللهانية . وهذا يؤدى إلى القول بأن الاحتفاظ بقدر معين من المقاومات الداخلية شرط لحالة السواء . وفي حالة النوم تقل هــذه المقاومــات ويندفع المضمون اللاشعورى وبذلك يتوفر شرط تكون الأحلام. وعلى الضد فقد يصبح المضمون القبلشعورى - لحين ما - بعيد المنال ، منعزلا نتيجة للمقاومات ، كما يحدث في حالات النسيان العابر (الهفوات) . أو قد ترد فكرة قبلشعورية إرتدادا مؤقتا إلى الحالة اللاشعورية وهو شرط النكتة على ما يبدو ، وسنرى أن ارتداد المضمونات (أو العمليات) القبلشعورية إلى الحالة اللاشعورية على هذا النحو ، يقوم بدور كبيسر في إحداث الاضطرابات العصابية .

وقد يبدو أن نظرية الكيفيات الثلاث للظواهر النفسية كما عرضناها على هذا النحو المبسط العام . هى بالأحرى مصدر لغموض وخلط لا نهاية له ، وليست مما يعين على الوضوح . ولكن علينا ألا ننسى أنها ليست نظرية بالمعنى الدقيق ، بل تقرير أولى للوقائع التى نشاهدها ، وأنها تحاول أن تظل قريبة ما أمكن من تلك الوقائع ولا تسعى إلى تفسيرها . أما ضروب التعقيد التى تكشف عنها فهى تظهرنا على الصعوبات الخاصة التى علينا أن نتغلب عليها فى بحثنا . ويحتمل أيضًا أن تزيدنا هذه النظرية علمًا إن تتبعنا علاقات الكيفيات النفسية بما آسميناه بالقطاعات أو «المنظمات» التى سلمنا بوجودها فى الجهاز النفسى ، وإن كانت هذه العلاقات بدورها لا تتصف بالبساطة .

ويرتبط فعل الشعور قبل كل شيء بالمدركات التي تتلقاها أعضاء حسنا من العالم الخارجي . فهو إذن ، من الناحية الطوبوغرافية ، ظاهرة تحدث في اللحاء الخارجي للأنا . ولا شك أننا نتلقى أيضًا انطباعات

شعورية من داخل الجسم - هى المشاعر الوجدانية التى تفوق الإدراكات الحسية الخارجية خطراً بالنسبة إلى حياتنا النفسية . أضف إلى هذا أن أعضاء الحس نفسها ترسل المشاعر الوجدانية وآحاسيس الألم ، علاوة على الإدراكات الحسية الخاصة بها . ولكن لما كانت هذه المشاعر الوجدانية كما تسمى تمييزاً لها عن الإدراكات الحسية الشعورية ، تنبعث أيضاً عن الأعضاء المتطرفة ، ولما كنا نعتبر هذه الأعضاء امتدادات أو مشتقات للحاء ، أمكننا التمسك بالقضية السابقة . والفارق سيقتصر على أن الجسم ذاته يحل محل العالم الخارجي ، فيما يتصل بالأعضاء المتطرفة للأحاسيس والمشاعر .

وأبسط تصوير للأمور هو أن نفترض أن العمليات الشعورية موجودة عند سطح الأنا وكل شيء صداها في الأنا لا شعسورى ، والواقع أن الأحوال السائلة عند الحيوان لا تخرج عن هذا . وتتعقد الأمور عند الإنسان لأن العمليات الداخلية في الأنا يمكنها أيضاً أن تكتسب صفة الشعور . ومرد هذا إلى عمل اللغة فهي تربط مضمونات الأنا بآثار الذاكرة المتصلة بالإدراكات البصرية ولا سيما من الداخل أيضاً ، فيمكن للعمليات الداخلية كالتصورات والعمليات الفكرية أن تصبح شعورية . ومن ثمة نحتاج إلى جهاز خاص للتمييز بين الاحتمالين ، هو ما يسمى باختبار الواقع وبذلك تبطل المعادلة : «الإدراك الحسى = الواقع (العالم الخارجي)» . والاخطاء التي تنشأ بسهولة وتحدث عادة في الأحلام ، نطلق عليها اسم الهلومات .

أما داخل الأنا الذي يشتمل في المحل الأول على العمليات الفكرية ، فكيفيته هي ما قبل الشعور . ويتسميز الأنا وحده بهذه الكيفية . ولكن لا يصح القول بأن إرتباط آثار الذاكرة باللغسة شرط لوجود الحالة القبلشعورية، بل إن هذه - بالأحرى - لا تتوقف عليه ، وإن كان شرط الكلام دليلاً قاطعًا على أن العملية ذات طبيعة قبلشعورية . ومع ذلك فإن حالة ما قبل الشعور التي تتميز من ناحية بإمكان وصولها إلى الشعور ، ومن ناحية أخرى باتصالها بالبواقي اللغوية . هي حالة خاصة لا تتحدد طبيعتها بهاتين الخاصتين وحدهما . والدليل على هذا أن هناك أقسام كبيرة من الأنا ، ومن الأنا الأعلى بوجه خاص ، لا يمكن أن ننكر عليها الطابع القبلشعوري ، ولكنها غالبًا ما تظل لاشعورية ، بالمعني الوصفي للكلمة . لا نعرف السبب في ضرورة هذا . وسنحاول فيما بعد أن نواجه مشكلة الطبيعة الحقيقية لما قبل الشعور .

واللاشعور هو الكيفية الوحيدة المهيمنة في الهو. فالهو واللاشعور متصلان اتصالاً وثيقًا شأن اتصال الأنا بما قبل الشعور ، بل إن الرابطة هنا أوثق . وإذا ما أعدنا النظر في تاريخ نمو الفرد وجهازه النفسي لامكننا أن نميز في الهو تمييزاً هامًا ، ففي البداية كان الهو كل شيء ، وقد نما الأنا منفصلاً عن الهو تحت تأثير العالم الخارجي تأثيراً متصلاً . وفي خلال هذا النمو البطيء ، تحولت بعض مضمونات الهو إلى حالة ما قبل الشعور ، ومن ثم أصبحت في نطاق الأنا . وظلت مضمونات

أخرى بغير تغيير في الهو بوصفها نواته التي يصعب الوصول إليها . ولكن الأنا الحدث الضعيف تخلى - في خلال هذا النمو - عن بعض المضمونات المتى كان قد ضمها إلى نطاقه ، ودفع بها إلى اللاشعور ، كما أنه اتخذ موقفًا إزاء كثير من الانطباعات الجديدة ، كان في وسعه أن يدخلها في نطاقه ، فنبذها ولم تخلف أثرًا إلا في الهو وحده . وإن اعتبرنا الأصل فنحن نسمى هذا القسم من الهو المكبوت . ولا يهمنا كثيرًا أننا لا نستطيع دائمًا أن نميز تمييزًا قاطعًا بين هذين النوعين في لهو . وهما ينطبقان تقريبًا على التمييز بين ما كان موجودًا في الأصل وما اكتسب خلال تطور الأنا .

والآن وقد قطعنا بالرأى فى انقسام الجهاز النفسى انقسامًا طوبوغرافيًا إلى أنا وهو ، وما يصحبه من التمييز المقابل له بين الكيفية القبلشعورية واللاشعورية ، وقررنا أن هذه الكيفية ليست إلا علامة مميزة وأنها ليست جوهره ، فإنا نواجه مشكلة جديدة : ما طبيعة الحالة التى تتجلى فى الهو من خلال كيفية اللاشعور وفى الأنا من خلال كيفية القبلشعور وما وجه الاختلاف بين الاثنين ؟

ولكنا لا نعرف عن هذا شيئًا ، ولا تكاد ومضة من ضياء تنير ظلام جهلنا الدامس . فقد اقتربنا هنا من سر الظواهر النفسية الحق الذي لم ينكشف بعد . فنحن نفترض ، جربًا على ما عودتنا عليه العلوم الطبيعية الأخرى ، أن ثمة نوعًا من الطاقة يكون فعالاً في الحياة النفسية . ولكنا

لا نملك من الوقائع ما يسمح لنا بأن نزيد معرفتنا بها ، عن طريق المماثلة بينها وبين صور الطاقة الأخرى . ونعتقد أثنا نعرف أن الطاقة العصبية أو النفسية توجد في صورتين : إحداهما طليقة والثانية مقيدة بالأخرى ، ويعبر عن هذا بشحن المضمونات النفسية وإضافة شحنها . بل ونذهب إلى حد القول بأن إضافة الشحن تؤدى إلى نوع من تركيب لعمليات المختلفة ، تركيب يحول الطاقة الطليقة إلى طاقة مقيدة ، ولم نستطع أن نذهب إلى أبعد من هذا . ومع ذلك فنحن نؤمن تمامًا بالقول بأن التمييز بين الحالة اللاشعورية والحالة القبلشعورية قائم أيضًا في علاقات دينامية معينة – مما يفسر كيف يمكن للواحدة منها أن تتحول إلى الأخرى – سواء أحدث هذا تلقائيًا أم بمعونتنا .

غير أن ثمة حقيقة جديدة وراء كل هذه الشكوك تدين بإكتشافيها لأبحاث التحليل النفسى . فقد عرفنا أن العمليات التى تقع فى اللاشعورى . أو فى الهو تخضع لقوانين مغايرة للقوانين السارية فى الأنا القبلشعورى . ونسمى هذه القوانين فى جملتها بالعمليات الأولية ، تمييزاً لها عن العمليات الثانوية التى تسيطر على الظواهر التى تجرى فيما قبل الشعور أو فى الأنا . وهكذا أثبتت دراسة الكيفيات النفسية - فى النهاية - أنها ليست عقيمة .

## الفصل الخامس تعليق على تفسير الا ُحلام

إن بحث الحالات السوية المستقرة التي تكون فيها حدود الأنا مؤمنة صامدة حيال الهو بواسطة المقاومات (الشحنات المضادة) ، وحيث لا يتمايز الأتا الأعلى عن الأتا لأنهما يعملان معًا في انسجام - إن بحثا كهذا لا يعلمنا الكثير. ولا يفيدنا إلا حالات الصراع والعصيان التي تحدث عندما تتاح لمحتوى الهو اللاشعورى فرصة للتوغل داخل الأنا والشعور ، ويكافح الأنا من جديد لحماية نفسه من هذا الغزو . في هذه الأحوال فحسب يمكننا أن نقوم بمشاهدات تدعم أو تصحح آراءنا في الشريكين [الأنا والهو] . والنوم حالة من هذا النوع ، لذلك كان النشاط النفسي الذي يتبدى أثناءه في صورة الأحلام . أنسب موضوع للدرس . وبهذه الطريقة أيضًا نتحاشي الاتهام الذي يوجه إلينا كثيرًا - بأننا نبني الحياة النفسية السوية وفقًا للنتائج المرضية - إذ أن الحلم ظاهرة شائعة في حياة الأسوياء ، مسهما تمايزت خصائصه عن ظواهر حياتنا اليقظة . وكلنا نعرف أن الحلم قد يكون مختلطًا مستخلقًا بل وقد يكون خلواً من

المعنى ، وقد تناقض مضموناته أحيانًا كل ما نعرفه عن الواقع ، وآننا نسلك فيه سلوك المجانين ، لأننا - ونحن نحلم - نضفى صفة الواقع الموضوعى على مضمونات الحلم .

ويمكننا أن نتوصل إلى فهم الحلم ( أو «تفسيره») إذا افترضنا أن ما نذكره منه عند اليقظة ليس عملية الحلم الحقيقية بل هو واجهة يستتر وراءها هذه العملية . ذلك تمييزنا بين المضمون الظاهر للحلم ، وأفكار الحلم الكامنة . ونسمى العملية التى تحول الأخيرة إلى الأولى صياغة الحلم . وتقدم لنا دراسة صياغة الحلم مثالاً ممتازاً عن النحو الذي تفرض به مواد اللاشعور في الهو - أصيلة كانت أم مكبوتة - نفسها على الانا ، فتصبح قبلشعورية ، وأن تعانى بسبب مقاومة إلانا تلك التغيرات التى نسميها تشويه الحلم . وما من سمة في الحلم إلا أمكن تفسيرها على هذا النمط .

والأفضل أن نبدأ بملاحظة أن ثمة طريقين لتكون المحلم: فإما أن يكون لحافر غريزى مقسموع عادة (رغبة لا شعورية) من القوة ما يكفى للتأثير في الأنا أثناء النوم، أو أن يتسنى لميل مستبعد من حياة اليقظة، أي لسلسلة من الأفكار القبلشعورية - بكل ما يتصل بها من حوافر متصارعة - أن تزداد في النوم قوة بانضمام عنصر لا شعورى إليها . وهكذا يصدر عدد من الأحلام عن الهو وعدد آخر من الأنا ، وتستوي الحالتان في طريقة تكوين الأحلام فيهما ، وكذلك في شرطهما

الدينامى. ويعطل الآنا وظائف مؤقتًا ويرتد إلى حالة سابقة تفصح عن حقيقة نشأته من الهو . ويتم هذا دائمًا بأن يقطع [الآنا] علاقاته بالعالم الخارجي، ويسحب شحناته من أعضاء الحس . فيمكن أن نقول بحق إن ثمة دافعًا – هو دافع النوم – ينبعث عند الميلاد ، ويهدف إلى معاودة الحياة المتقضية داخل الرحم . فالنوم عود من هذا النوع إلى رحم الأم ، ولما كان الأنا اليقظان يسيطر على الحركة فإن هذه الوظيفة تفشل في حالة النوم ، ومن ثمة تنتفى الحاجة إلى جانب كبير من ضروب الكف المفروضة على الهو اللاشعورى . وسحب هذه الشحنات المصادة أو إنقاصها يتبح للهو قسطًا غير ضار من الحرية . والأدلة على دور الهو اللاشعورى في تكوين الحلم كثيرة مقنعة :

- (1) فذاكرة الحلم أشمل من الذاكرة في حالة اليقظة . فالأحلام تعيد ذكريات نسيها الحالم وليست في متناوله عند يقظته .
- (ب) يستخدم الحلم عدداً كبيراً من الرموز اللغوية التي لا يعرف الحالم معناها في أغلب الأحيان . بيد أننا نستطيع بفضل خبرتنا التحقق من معناها . ويبدو آنها صادرة عن المراحل المبكرة لتطور اللغة .
- (ج) غالباً ما تستعيد ذاكرة الحلم انطباعات عن طفولة المحالم المبكرة نستطيع الجزم بأنها قد نسيت بل إنها أصبحت لا شعبورية بالكبت. وهو ما يفسر العون الذي لا غنى عنه والذي تزودنا به

الأحلام عندما نحاول أن نستنبط العهد الأول من حياة الحالم أثناء العلاج التحليلي للأمراض العصابية .

(د) علاوة على هذا ، يفصح الحلم عن مضمونات لا يمكن أن يكون مصدرها الحياة الناضجة ، ولا عهد طفولة الحالم المنسى . ويتعين علينا أن نعتبر هذه المضمونات جزءاً من التراث القديم الذى آل إلى الطفل من خبرة الأسلاف ، والذى يجلبه معه إلى العالم قبل أية خبرة معينة . ونجد ما يوازى هذه المواد الخاصة بالنشوء النوعى فى أقدم أساطير الإنسان ، وفى العادات المتبقية . فالحلم يمدنا إذن بمصدر لا يستهان به لما قبل التاريخ الإنسانى .

وما يجعل للحلم في نظرنا قيمة لا تقدر ، إظهاره النحو الذي تغزو به المواد اللاشعورية الأنا . أي أن الأفكار القبلشعورية التي تجد فيها [المواد اللاشعورية] تعبيراً عن نفسها تعامل – في عملية صياغة الحلم – كما لو كانت أقساماً لا شعورية من الهو . أما في الطريقة الأخرى لتكوين الحلم فإن الأفكار القبلشعورية التي تعززت بدافع غريزي لا شعوري تعود إلى حالة اللاشعور . وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نكتشف قوانين ما يحدث في اللاشعور ، وأوجه الخلاف بينها وبين القواعد المألوفة لنا في التفكير اليقظ . فصياغة الحلم إذن هي في جوهرها حالة من حالات المعالجة اللاشعورية للعمليات الفكرية القبلشعورية . ويمكن التشبيه بذلك من التاريخ : يحكم الفاتحون الغزاة

بلداً مهزوماً بحسب شريعتهم الخاصة ، لا بحسب الشريعة القائمة به سلقا . ولكن لا شك آن نتيجة صياغة الحلم هى التوفيق بين الأضداد . فإن تنظيم الأنا لم يشل بعد تماما ، فيمكن تبين تأثير تنظيم الأنا الذى لم يشل بعد فى التحريف المفروض على المادة اللاشعورية ، وفيما يكون غالبًا محاولة فاشلة لإعطاء النتيجة النهائية صورة يقبلها الأنا (المعالجة الشانوية) . وفي تشبيهنا السالف ، يكون ذلك تعبيراً عن مقاومة المغلوبين المستمرة .

وقوانين ما يحدث في اللاشعور ، وقد تتكشف على هذا النحو ، ملفتة للنظر وكافية لتفسير معظم ما يبدو لنا غريبًا في الحلم . هناك قبل كل شيء نزوع أخاذ إلى التكثيف ، أى ميل إلى تكوين وحدات جديدة من عناصر يتعين علينا في تفكير اليقظة أن نميز بينها . ونتيجة لهذا يمكن غالبًا أن يمثل العنصر الواحد من عناصر الحلم الظاهر عدداً من أفكار الحلم الكامنة ، كما لو كانت تلميحًا يشير إليها جميمًا ، وهو بوجه عام مختصر اختصاراً فريداً بالقياس إلى المادة الغنية التي صدر عنها بوجه عام مختصر اختصاراً فريداً بالقياس إلى المادة الغنية التي صدر عنها سهولة نقل الشحنات النفسية من عنصر إلى آخر (الشحن) بحيث نجد عنصراً من عناصر الحلم الظاهر بدا وكأنه أوضح العناصر ومن ثمة أهمها بينما كان ثانويًا بالنسبة الأفكار الحلم ، وعلى العكس من ذلك فإن العناصر الجوهرية من أفكار الحلم في الحلم الظاهر تسمثل في تلميحات

تافهة . أضف إلى هذا أن صياغة الحلم تكتفى - عادة - بأتفه علاقة بين عنصرين، لكى تحل أحدهما محل الآخر فى أية حالة أخرى ، ويمكن أن نتصور بسهولة كيف تعمل حيلتا التكثيف والنقل هاتان على زيادة صعوبة تفسير الحلم والكشف عن العلاقات بين الحلم الظاهر وأفكار الحلم الكامنة. ومن وجود هاتين النزعتين نحو التكثيف والنقل ، تستنتج نظريتنا أن الطاقة فى الهو اللاشعورى - تتمتع بقسط أوفر من حرية الحركة ، وأن الهو يهتم فوق كل شيء بتفريغ كميات التهيج (١) ؛ وتستخدم نظريتنا هاتين الخاصتين فى تحديد سمات العمليات الأولية التى نسبناها إلى الهو .

وقد تعلمنا - من دراسة صياغة الحلم - خصائص كثيرة أخرى ، هامة بقدر ما هي ملفتة ، للعمليات التي تجرى في اللاشعور . ولكنا لن نستطيع هنا أن نذكر منها إلا القليل . فقواعد المنطق القاطعة لا قيمة لها في اللاشعور ، بل يمكن القول بأنه مملكة اللامنطق . فالحوافز ذات الأهداف المتعارضة توجد جنبًا إلى جنب في اللاشعور، دون أن تقوم أدنى حاجة إلى التوفيق بينها . ولا تقوم بينها أحيانًا أي تأثير متبادل ، أما إذا وجد هذا التأثير ، فقد لا يتخذ أي قرار بل يأتي توفيق سخيف ، لأنه يتضمن عناصر متعارضة . وبالمثل لا تظل الأضداد منفصلة الواحد

<sup>(</sup>١) مثال هذه قبصة ضابط الصف الذي يتقبل - صامتًا - تقريعًا عنيفًا من رئيسه ولكن غضبه يجد له منفلًا في أول نفر بريء يقابله صدفة .

منها عن الآخر، بل تعالج كما لو كانت شيئًا واحدًا بحيث يمكن لأى عنصر في الحلم الظاهر أن يدل على نقيضه تمامًا. وقد تنبه بعض اللغويين إلى أن هذا يصدق بالمثل على أقدم اللغات، وأن الأضداد مثل : قوى وضعيف، منير ومظلم، مرتفع ومنخفض، كان يعبّر عنها في الأصل بمصدر واحد، إلى أن استخدم اشتقاقان مختلفان للكلمة الأصلية - للتمييز بين معنيين، ويبدو أن آثار هذا المعنى البدائي المزدوج بقيت حتى في اللغات التي وصلت إلى مرتبة عليا في التطور كاللغة اللاتينية، كما نجد في استخدام acer ومعناها (مرتفع ومنخفض) acer (مقدس وجنس) وغيرهما.

ونظراً لتعقد العلاقات وغموضها بين الحلم الظاهر والمضمونات الكامنة خلفه ، يحق لنا أن نتساءل – أى الطرق يسلكه المرء في المحل الأول للتأدى من إحداها إلى الأخرى ؟ وهل نعتمد على التخمينات الموققة والتي قد تعززها ترجمة الرموز التي ترد في الحلم الظاهر ؟ ويمكن أن نجيب على هذا بأن المشكلة يمكن أن تحل حلاً مرضياً في الغالبية العظمى من الحالات ، ولكن هذا لا يتم إلا بمساعدة المستدعيات التي يزودنا بها الحالم نفسه ، من عناصر المضمون الظاهر . وكل طريقة أخرى تعسفية ولا تؤدى إلى اليقين . ولكن مستدعيات الحالم توضح الحلقات الوسطى التي نتمكن بمساعدتها من ملء الفجوات بين توضح الحلقات الوسطى التي نتمكن بمساعدتها من ملء الفجوات بين المضمون الطاهر والأفكار الكامنة ، وأن نبعث بواسطتها المضمون الكامن للحلم وأن «نفسره» . فلا عجب أن تخفق عملية التفسير هذه التي تسير في عكس إتجاه عملية صياغة الحلم في الوصول إلى اليقين التام .

ويبقى علينا أن نقدم تفسيـرًا ديناميًّا لهذه الظاهرة - لماذا يكلف الآنا النائم نفسه بمهمة صياغة الحلم ؟ ومن اليسير لحسن الحظ أن نجد هذا التفسير . فإن كل حلم في دور التكوين يستعين باللاشعور في مطالبة الأنا بإشباع حافز غريزي إن كان ينبعث من الهو ، أو بحل الصراع ، أو إزالة شك ، أو إتخاذ قرار ، إن كان ينبعث عن بقايا النشاط القبلشعوري في حياة اليقظة . على أن الأنا النائم يصدر عن الرغبة في الاحتفاظ بالنوم ، فيحس بهذه المطالبة باعـتبارها إزعاجًا ويسعى للتخلص من هذا الإزعاج . ويحقق الأنا هذا بما يشبه الإذعان : إذ تتحقق الرغبة في هذه الأحوال تحقيقًا لا ضرر فيه . وبدأ يتخلص من المطالبة . وهذا الإبدال للمطالبة عن طريق تحقيق الرغبة يظل العمل الجوهري لصياغة الحلم . وقد يحسن بنا أن نصور هذا بشلاث أمثلة بسيطة : حلم جوع ، وحلم راحة ، وحلم رغبة جنسية ، فمشلاً عندما تستبـد بحالم - أثناء نومه – حاجة إلى الطعام ، فإنه يحلم بوجبة شهية ويمضى في نومه . وقد كان له الخيار بالطبع بين أن يستيقظ ليأكل ، أو أن يواصل نومه . ولكنه آثر الأمر الأخير وأشبع الجوع عن طريق الحلم ، إلى حين على الأقل . فإن ألح عليه الجوع فلابد أن يستيقظ . والحالة الأخرى : يجب على النائم أن يستيقظ ليصل في الوقت المحدد إلى عمله في العيادة . ولكنه يمضي في نومه ، ويحلم أنه في العيادة ، ولكن بوصفه مريضًا لا حاجة به إلى مغادرة الفراش . والمثال الأخير : تنسعث رغبة أثناء الليل في الاستمتاع بموضوع جنسى محرم ، بزوجة صديق . فيحلم النائم بالاتصال الجنسى، لكنه لا يتصل بهذا الشخص ذاته ، بل بآخر يحمل نفس الاسم ، ولا يشعر نحوه - في الواقع - بميل ما ؛ أو قد تتبدى معارضته للرغبة في أن تظل خليلته في الحلم مجهولة الاسم تماماً .

وليست كل الحالات طبعًا بهذه البساطة . ففى تلك الأحلام التى تنبعث عن بواقى اليوم السابق التى لم تحل ، والتى لم يعترها أثناء النوم إلا تعزيز من اللاشعور ، فى هذه الأحلام لا يكون من اليسير غالبًا أن نكتشف القوة اللاشعورية وتحقيق الرغبة المتصلة بها ؛ ولكن لنا أن نفترض أن هذا التحقيق موجود دائمًا . والقول بأن الأحلام تحقيق لرغبة قد يؤدى إلى عدم التصديق إن تذكرنا ذلك العدد الكبير من الأحلام التى لها مضمون مؤلم مباشر وتدعو إلى البقظة فى قلق ، فضلاً عن الأحلام العديدة الخالية من كل نبرة وجدانية واضحة . ولكن الاعتراض القائم على أحلام القلق لا بصحمد للتحليل . فلا يجب أن ننسى أن الحلم هو دائمًا نتيجة صراع ، وأنه نوع من البناء التوفيقي . فما هو إشباع بالنسبة للأنا .

وفى أثناء صياغة الحلم ، تكون الغلبة حينًا للاشعور ، وحينًا للأنا. وأحلام القلق هى فى الأغلب تلك الأحلام التى لم يعتر مضمونها إلا تحريف ضئيل . فإذا كان مطلب اللاشعور من القوة بحيث لا يستطيع الأتا النائم أن يدفعه عن نفسه بالوسائل التى يملكها ، فإنه ينبذ الرغبة فى النوم ، ويعود إلى حياة اليقظة . وتسمح لنا مشاهداتنا كلها أن نفرر

أن الحلم في كل حالة محاولة لإزالة منغصات النوم بتحقيق رغبة . فهو من ثمة حارس النوم . ويتفاوت حظ هذه المحاولة من النجاح ؛ وقد تخفق - وفي هذه الحالة يستيقظ النائم ، ويبدو أن ما يوقظه هو الحلم ذاته . شبيه بهذا ، ذلك الحارس الليلي الشجاع ، الذي وكل إليه أن يرعى نوم سكان القرية الصغيرة ، والذي لا يجد أحيانًا مناصًا من أن يطلق النذير ، ويوقظ القرويين النائمين .

ونختتم هذه الملاحظات بعبارة تبرر ذلك الوقت الطويل الذى أتفقناه فى مشكلة تفسير الأحلام . فقد بينت التجربة أن الحيل اللاشعورية التى عرفناها عن طريق دراسة صياغة الحلم ، والتى وضحت لنا تكوين الحلم، تساعدنا أيضًا فى فهم تكوين الأعراض المرضية الغامضة التى تسترعى انتباهنا فى الأمراض العصابية والذهانية . إن مثل هذا التطابق لا يمكن إلا أن يبعث فينا آمالاً عراضاً .

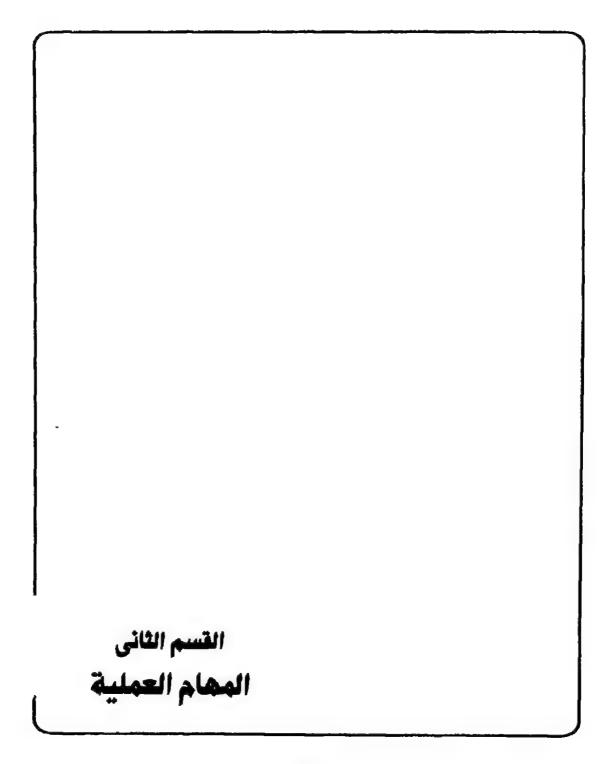

## الفصل السادس **فن التحليل النفسى**

إذن فالحلم ذهان ، بكل ما يصاحبه من سخافات وهذيان وأوهام . والحق أنه ذهان قصير الأمد لا ضرر منه ، بل إنه يؤدى وظيفة نافعة ، ويتم بموافقة الحالم وينتهى بفعل إرادى يصدر عنه . ومع ذلك فهو ذهان ، وقد تعلمنا منه أن تعبيرات الحياة النفسية مهما كانت على هذا النحو من العمق ، يمكن أن تزول ، وأن تخلى السبيل إلى الوظيفة السوية : فهل من الجرأة ، والحالة هذه ، أن نأمل في إمكان إخضاع أمراض النفس التلقائية المخيفة لسيطرتنا ، والعمل على شفائها ؟ إن تحت يدنا من المعارف ما يعدنا للقيام بهذه المهمة . كان من مسلماتنا أن مهمة الأنا هي إشباع مطالب القوى الثلاث التي يخضع لها ، الواقع والهو والأنا الأعلى – وبذلك يستبقى نظامه الذاتي ، ويحافظ على استقلاله الذاتي . ولا يمكن أن يكون الشرط الضروري للحالات المرضية التي ذكرناها إلا ضعف الأنا ضعفًا نسبيًا أو مطلقًا يمنعه عن القيام بمهامه . ولعل أخيطر واجبات الأنا هو مناهضة المطالب الغريزية

للهو ، ومن أجل ذلك ، يضطر إلى إنفاق مقادير عظيمة من الطاقة في الشحنات المضادة . بيد أن مطالب الأنا الأعلى قد تكون أيضًا من القوة والحجروت بحيث تكاد تشل الأبًا عن مهامه الأخرى . ولنا أن نفترض أن الهو والأنا الأعلى - في الصراعات الاقتصادية التي تنشأ آنذاك يتحدان غالبًا ضد الأنا المثقل بالأعباء والذي يتشبث بالواقع لكي يحتفظ بحال السواء . ولكن عندما يكون الهو والأنا الأعلى بالغي القوة ، فإنهما قد ينجحان في زعزعة تنظيم الأنا وتغييره بحيث تضطرب علاقته الذاتية بالواقع ، بل وتنقطع . وقد رأينا هذا في الحلم : فعندما ينفصل الأنا عن واقع العالم الخارجي ، فإنه ينزلق إلى الذهان ، بتأثير العالم الذاخلي .

وبناء على هذه الاعتبارات ، نضع خطتنا في العلاج . فقد ضعف الاثنا نتيجة للصراع الداخلي ، فعلينا أن نتقدم لمساعدته . ويشبه الموقف حربًا أهلية لا يمكن أن يحسم مصيرها إلا عون حليف من الخارج . ويجب على الطبيب المحلل وعلى الأثا الضعيف للمريض - إذ يثبتان أقدامهما في العالم الخارجي الواقعي - أن يتحدا ضد الأعداء وهم : المطالب الغريزية للهو ، والمطالب الأخلاقية للأنا الأعلى . ونحن نعقد مبشاقًا بيننا . فيتعهد الأنا السقيم بأن يخلص لنا القول إخلاصًا تامًا - أعنى بأن يضع تحت تصرفنا كل المواد التي يزوده بها إدراكه الذاتي . ونحن نوكد له أثنا سنتوخي الأمانة التامة ، ونضع في خدمته تجاربنا

لتأويل المواد التى أثر فيها اللاشعور ، وستعوض معارفنا جهله ، وتهيىء للأنا لديه السيطرة ثانية على المناطق التى هجرها فى حياته النفسية . وعلى هذا الميثاق يقوم الموقف التحليلي .

ولا نكاد نخطو هذه الخطوة حتى يصادفنا أول إخفاق وأول دعوة إلى التواضع . فلكى يسبح الأنا لدى المريض حليفًا نافعًا في مهمتنا المشتركة، يجب عليه - مهما كان ضغط القوات المعادية عليه عظيمًا - أن يكون قد احتفظ بقدر من التماسك ومن فهم مقتضيات الواقع . ولكن بجب ألا نتوقع هذا من الأنا لدى الذهائي ، فهو لا يستطيع أن ينفذ ميثاقًا كهذا ، بل ولا يكاد يستطيع أن يبرمه أصلاً . ولن يلبث أن ينبذنا نحن وما نقدمه له من عون متصل بالأقسام المنتبذة من العالم الخارجي التي لم تعمد تعني بالنسبة إليه شيئًا . وهكذا نتبين أنه لابد لنا من العدول عن تطبيق منهجنا العلاجي على اللهانيين ، وقد يكون العدول نهائيًا وقد يكون مؤقتًا فحسب ، إلى أن نكتشف منهجًا آخر أكثر ملاءمة لتحقيق هذه الغاية .

ولكن هناك فريقًا آخر من المرضى النفسيين الذين يشبهون الذهانيين في الظاهر شبهًا وثيقًا ، نعنى العدد الدى لا يحصى ممن يعانون الأمراض العصابية الخطيرة . ولابد أن تكون شروط المرض والمحيل المرضية لديهم واحدة أو على الأقل متشابهة كل التشابه . إلا أن الأتا لديهم قد أثبت قدرته على الممقاومة وكان أقل تحللاً . ويستطيع الكثيرون

منهم أن يحتفظوا بمراكزهم فى الحياة الواقعية بالرغم من متاعبهم وما ينتج عنها من اضطرابات . ويستطيع هؤلاء العصابيون إبداء استعدادهم لقبول معونتنا . فلنقصر اهتمامنا عليهم ، ونر إلى أى حد وبأى الوسائل نستطيع أن «نشفيهم» .

وهكذا فنحن نعقد ميثاقنا مع العصابيين : الصراحة التامة مقابل الأمانة المطلقة . وقد يبدو دورنا هذا شبيها بدور من يتقبل الاعتراف ، على أن هناك فرقا كبيراً فإننا لا نكتفى بأن نسمع من مريضنا ما يعرفه وما يخفيه عن الآخرين ، بل نريد أيضاً أن نكشف عما لا يعرفه هو . وإذا نضع هذه الغاية نصب أعيننا ، نعطيه تعريفاً مفيصلاً لما نقصده بالصراحة . فنفرض عليه القاعدة الأساسية للتحليل التي يجب عليه بعد ذلك أن يلتزمها في علاقته بنا : ليس عليه فقط أن يخبرنا بما يستطيع أن يقوله عن قصد وإرادة ، أي بما يسرى عنه وكأنه الاعتراف ، بل عليه أيضاً أن يمدنا بكل ما يشاهده في نفسه ، وكل ما يجول بخلده ، حتى أيضاً أن يمدنا بكل ما يشاهده في نفسه ، وكل ما يجول بخلده ، حتى وإن كان مما ينفر من قوله ، وحتى وإن بدا تافها أو عديم المعنى بالفعل. فإذا استطاع بعد هذه الوصايا أن يستبعد نقده الذاتي ، فسيزودنا بمجموعة من المواد والخواطر والأفكار والذكريات ، مما يقع تحت تأثير بلاشعور ، ويكون غالبًا من مشتقاته المباشرة – مما يسمح لنا بتخمين طبيعة مواده اللاشعور يقده المكبوتة ، وتزويد المريض بمعلومات تزيد من معرفته باللاشعور لديه .

وينسخى ألا نظن أن دور الأنا لسديه قاصر على أن يمدنا مطيعًا مستسلمًا بالمواد المطلوبة ، وأن يتقبل ترجمتنا لها عن طيب خاطر . وما يحدث في الواقع لهي أمور جد مغايرة ، بعضها كنا نتوقعه ، والبعض الآخر حرى بأن يفاجئنا . وأغربها أن المريض لا يكتفي بأن ينظر إلى المحلل على ضوء الواقع بوصفه معينًا وناصحًا ، يكافأ على الجهود التي يبذلها ، ويقنع هو نفسه بدور الدليل في الجبال أثناء تسلق وعر ، بل يرى المريض في محلله بعثًا أو نسخًا لشخص هام في طفولته أو ماضيه ، ومن ثمة يحول إليه مشاعر ومواقف سلوكية كانت تنصب بلا ريب على ذلك المثال. وسرعان ما يتضح أن عامل التحويل هذا عامل ذو مغزى لا نحلم به : فهو من ناحية أداة معونة لا تضارع ، وهو من ناحية ثانية مصدر لأخطار فادحة . فهذا التحويل مزدوج الميل فهو يتضمن اتـجاهات إيجابية ودية ، وأخرى سـلبية عدائية تجـاه المحلل ، الذي يحله المريض دائمًا محل أحد والديه : أبيه أو أمه . وما دام التحويل إيجابيًا فهو يقدم لنا أعظم العون . فهو يغير الموقف التحليلي كله ، ويطرح جانبًا رغبة المريض العقلية في الشفاء والتخلص من متاعبه، وتقوم مقامها الرغبة في إرضاء المحلل والظفر بتأييده ومحبته ، بحيث تصبح القوة الدافعة الحقيقية لمشاركة المريض في العملية التحليلية ، فيقوى الأنا الضعيف ، وبتأثير هذه الرغبة يحقق المريض أموراً كانت محالة بدونها ، فـتختفي أعراضه ويبـدو أنه قد شفى ، وما كل ذلك إلا حبًا للمحلل . ويجب على المحلل أن يعترف لنفسه بتواضع أنه قد أخذ

على عاتقه مهمة شاقة دون أن يخطر بباله ما سيقع تحت تصرفه من قوى جبارة .

وبالإضافة إلى هذا فإن علاقة التحويل تحمل معها ميزتين أخريين . فعندما يضع المريض المحلل مكان أبيه أو أمه ، فإنه يتبيح له السيطرة التي يمتلكها الأنا الأعلى عنده على الأنا من حيث إن أبويه - كما نعلم - كانا أصل الأنا الأعلى عنده ، فيتاح للأنا الأعلى الجديد - آنذاك - أن يقوم بما يشبه التربية اللاحقة للعصابي، فيستطيع أن يصحح الأخطاء التي تعد التربية الأبوية مسئولة عنها . ولكن يجب أن نحذر ههنا من أن يساء استخدام هذا النفوذ الجديد. فمهما استبد بالمحلل الإغراء بأن يصبح معلمًا ونسموذجًا ومشالاً لغيره من الناس ، بأن يصوغهم على صورته، فعليه ألا يسنسى أن مهمته غير ذلك في العلاقة التحليلية، بل لن يكون مخلصًا في مهمته إن ترك ميله يسيطر عليه. ولن يعدو إذن أن يكرر أحد أخطاء الوالدين عندما كانا يقضيان على استقلال طفلهما بما لهما من تأثير، وأن يُحل محل الاعتماد المبكر باعتمادًا جديدًا. ويجب على المحلل أن يحترم المريض في كل المحاولات التي يبذلها لتحسين حالته وإنماء فرديته. ولا يكون مقدار النفوذ الذي يمارسه ممارسة مشروعة إلا بقدر ما أصاب المريض من الكف في نموه الانف عال. فهناك عصابيون كثيرون ظلوا على النمط الطفلي بحيث لابد من أن يعاملوا كالأطفال أثناء التحليل.

وهناك ميزة أخرى للتحويل ، هي أن المريض يبرز لنا بوضوح مجسم جزءًا هامًّا من تاريخ حياته ، لم يكن ليستطيع - لولا التحويل -

إلا أن يعرضه لنا عرضاً ناقصاً . وبيدو أنه يحيا هذا الجزء أمامنا بدلاً من أن يرويه لنا .

ولننتقل الآن إلى الوجه الآخر للموضوع . لما كان التحويل يعيد علاقة المريض بوالديه ، فإنه يتخذ أيضًا طابعها المزدوج . وغنى عن البيان أن الإتجاه الموجب بين المحلل يتغير ذات يوم إلى اتجاه سلبى عدائى. ويعد هذا بالمثل تكراراً للماضى . فطاعته لأبيه (إذا كان المحلل يمثله) ، وسعيه إلى نيل حظوته ، يرجعان فى الأصل إلى رغبة شهوية موضوعها الوالد . وفى يوم ما ، تقحم هذه الرغبة نفسها فى التحويل أيضًا وتطالب بالإشباع . ولكن هذه الرغبة تقابل بالحرمان فى الموقف التحليلي . فيلا يمكن أن تقوم أية علاقات جنسية واقعية بين المرضى والمحللين ؛ حتى أساليب الإشباع الأكثر رقة ، كأمارات الإيثار والألفة وما إلى ذلك ، يجب ألا يبذلها المحلل إلا بحساب . ولا يلبث شعور بالمذلة أن يتخذ ذريعة لإنقلاب موقف المريض (من الود إلى العداء) . ومن المحتمل أن يكون قد حدث مثل ذلك فى طفولة المريض .

وللمرء أن يرتاب في أن النجاح العلاجي الذي يحدث بفضل التحويل الإيجابي إنما هو من قبيل الإيحاء . فعندما يغلب التحويل السلبي فإنه يذرو هذا النجاح كما تذرو الرياح الهشيم . ويروعنا أن نرى أن كل ما بذلناه حتى الآن من جهد وعناء قد ذهب أدراج الرياح . حتى ما اعتبرناه كسبًا ثقافيًا دائمًا للمريض ، أعنى فهمه للتحليل النفسي ووثوقه

بنفسه ، حستى هذا يمحى فجأة . ويسلك المريض كالطفل الذي لا قدرة له على الحكم ، بل يصدق - تصديقًا أعسمى - كل من يحب ولا أحد سواه. وواضح أن خطر حالة التحويل هذه هو أن يسيء المريض فهم طبيعتها ، وأن يتوهمها خبرات واقعية جديدة بدلاً من أن يراها انعكاسات للماضى. وعندما يتبين (أو تتبين) الرغبة الشهواتية القوية التي تختفي وراء التحويل الإيجابي ، فإنه يظن أنه انغمر في حب عنيف ، وعندما ينقلب التحويل، فإنه يشعر أنه مهان منبوذ ، فيكره المحلل ويعتبره عدرًا ، ويتهيأ لترك التحليل . وفي هاتين الحالتين المتطرفتين جميعًا ، ينسى الميثاق الذي ارتبط به عند بدء العلاج ، ويعجز عن المنضى في العمل المشترك . أما واجب المحلل ، فهو أن ينتشل المسريض كل مرة من الوهم الذي يهدده باستمرار ، وألا ينفك يبصره بأن ما يتوهمه وقائع حية جديدة ليس إلا انعكاساً للماضي . وعلى المحلل أن يعمل على أن لا يبلغ الحب أو العداء حدهما الأقصى حتى يحول بين مريضه وبين التردى في حالة لا سبيل إلى إنتشاله منها . والوسيلة إلى ذلك أن يحلر المريض ، في الوقت المناسب ، من هذه الاحتمالات قبل وقوعها وألا يفوته ظهـور العلامات الأولى لها . واللباقة في معالجة التـحويل تؤتى دائمًا أطيب الشمار . وعندما ننجح - كما يحدث عادة - في إقناع المريض بالطبيعة الحقيقية لظاهرة التحويل . نكون قد غنمنا سلاحًا قويًّا من قبضة مقاومته، ونكون قد حولنا الأخطار إلى مكاسب . لأن المريض لا ينسى أبدًا مما خبره في صور التحويل الذي تفوق قدرته في الإقناع كل ما يمكن للمريض أن يكتسبه بالطرق الأخرى .

وأبعد الأمور عما نحب أن يسلك المريض خارج التحويل بدلاً من أن يتذكر . والمسلك الأمثل بالنسبة لأهدافنا هو أن يسلك المريض بمنتهى السواء خارج دائرة العلاج ، وألا يعبر عن استجاباته الشاذة إلا في التحويل .

ويبدأ منهجنا في تقوية الأنا الضعيف بتوسيع نطاق معرفته بنفسه . ونحن نعرف أن هلا ليس كل شيء ، بل هو الخطوة الأولى . ففسقدان مثل هذه المعرفة يعنى بالنسبة للأنا فقدان القوة والنفوذ ، وهو أول علامة ملموسة على أن الأنا قد قيدته وعاقته مطالب الهو والأنا الأعلى . والجزء الأول من المعرفة التي علينا أن نقدمها هو العسمل الفكرى من جانبنا ، وتشجيع المريض على التعاون معنا فيه . وإنا لندرك أن هذا المسجهود الأول يجب أن يعد لمسهمة أخرى أكثر صعوبة . ولن يفوتنا الجانب الدينامي لهذه المشكلة حتى في أثناء عملنا التمهيدي . فنحن نحصل على موادنا من مصادر متعددة : ما تزودنا به معلومات المريض ومستدعياته الطليقة ، ومما يبديه لنا في حالات تحويله ، ومما نستخلصه من تأويل أحلامه ، ومما تكشف عنه فلتاته . وكل هذه المواد تعيننا على استنتاج ما حدث له وما نساه ، وما يحدث حاليًا له دون أن يفهمه ، ولكنا لا يفوتنا أبداً – في كل هذا – أن نميز تمييزاً حاسماً بين ما نعرفه نحن وما

يعرفه هو . فنحن نتحاشى أن نقول له فجأة ما نكون غالبا قد اكتشفناه منذ البداية ، أو نتجنب أن نخبره بكل ما نظن أننا اكتشفناه . ونقدر بعناية الوقت الذى يحسن بنا فيه أن ندلى إليه باستنتاجاتنا ، وننتظر حتى تظهر لنا لحظة مناسبة . وتحديدها أن ليس بالأمر الهين دائما . فنحن نتجنب عادةً أن ندلى إليه باستنتاج أو تفسير حتى يكون قد قارب الوصول إليه بحيث لا يبقى أمامه إلا خطوة واحدة ، هى فى الواقع التركيب النهائى . وإذا نحن سلكنا طريقًا آخر ، فانهلنا عليه بتفسيراتنا قبل أن يكون معداً لها ، فإما ألا يكون لقولنا أية نتيجة ، وإما أن تثير وقد يهدد بإيقاف العمل تمامًا . أما عندما نكون قد أعددنا كل شىء كما يجب ، فإنه يحدث غالبًا أن يؤيد المريض مباشرة استدلالنا ، ويستعيد يجب ، فإنه يحدث غالبًا أن يؤيد المريض مباشرة استدلالنا ، ويستعيد فى استدلالنا من دقة فى مطابقة تفاصيل ما نسيه المريض ، تكون سهولة تأييده له . وفى هذه الحالة لا يعود هناك فرق بين معرفتنا ومعرفته .

وإذا ما ذكرنا المقاومة ذكرنا الجزء الثانى من مهمتنا الذى يفوق الجزء الأول أهمية . فقد سبق أن ذكرنا أن الأنا يحمى ذاته من توغل العناصر غير المرغوب فيها ، والواردة من الهو المكبوت اللاشعورى ، بواسطة الشحنات المضادة ، التي يجب أن تبقى سليمة حتى يتسنى للأنا أن يؤدى وظائفه بطريقة سوية . وكلما اشتد وقع الضغط على الأنا اشتد

تشبثه بتلك الشحنات المضادة تشبئًا مذعورًا ، حستى ينقذ ما بقى له من كل غـزو جديد . ولكن هذا الإتجاه الدفاعي لا ينسجم إطلاقًا وأهداف علاجنا . فنحن نرغب - على الضد - في أن يقدم الأنا - تحدوه ثقته بمعونتنا - على اتخاذ موقف الهجوم حتى يستعيد ما فقده . وهنا نشعر بقوة هذه الشحنات المضادة التي تتخذ صورة المقاومات ضد عملنا . فالانا يتراجع أمام مـثل هذه المحاولات التي تبدو خطرة ومنذرة بالألم ، ويجب أن يُستحث دومًا على المضى ، وأن يخفُّف عنه ، إذا ما أردنا ألا يخذلنا . وقد سمينا هذه المقاومة التي تظل طوال العلاج ، والتي تتجدد في كل مرحلة جديدة من العمل ، بمقاومة الكبت ، وإن لم تكن هذه التسمية صحيحة كل الصحة . وسنرى أن هذه المقاومة ليست هي المقاومة الوحيدة التي تقابلنا . ومن الشائق أن توزيع الأدوار المختلفة في هذا الموقف يكون مقلوبًا ، لأن الأتا يناضل ضد ندائنا ، في حين أن اللاشعور ، وهو خصمنا عادةً ، يخف لمعونتنا ، لأن به دافعًا طبيعيًّا إلى الصعود ، وقـصارى ما يطمح إليه أن يندفع عبر الحـدود التي تعوقه إلى الأنا وإلى الشعور . وحين نربح قضيتنا وننجح في إقناع الأنا بأن يتغلب على مقاوماته ، فإن النضال ، الذي ينشأ يستمر تحت إشرافنا وبعوننا . وسيان أن يسفر هذا النضال عن قبول الأنا بعد فحص جديد مطلبًا غريزيًا سبق له أن رفضه ، أو عن رفضه إياه رفضًا نهائيًا . ففي كلتا الحالتين تخلصنا من خطر داهم ، واتسع مجال الأنا ، ولم تعــد به حاجــة إلى تبديد مقدار كبير من الطاقة .

وفى العملية التحليلية يأخذ التغلب على المتقاومات أكثر الوقت وأقصى العناء . ولكن هذا الجهد يوتى ثماره ، ويحدث فى الأنا تعديلاً ملائماً يحتفظ به ويدوم طوال حياة المريض مهما كان مصير التحويل . ونكون فى الوقت نفسه قد عملنا على إزالة التعديل الذى كان اللاشعور قد أحدثه فى الأنا ، لأنه كلما استطعنا أن نكشف عن مشتقاته فى الأنا نكون قد وجمهنا الإنتباه إلى أصلها غير المشروع ، وحثننا الأنا على التخلص منها . ونتذكر أن أحد الشروط الأساسية لقيامنا بالعلاج يتضمن أن لا تكون هذه المتعديلات التى طرأت على الأنا بتدخل عناصر لاشعورية قد تجاوزت حداً معيناً .

وكلما تقدم عملنا ، وحمقت معرفتنا بالحياة النفسية عند العصابى ، إرداد وضوح عاملين جديدين يستدعيان اهتمامنا ، ويتطلبان أدق الإنتباه بوصفهما مصادر للمقاومة . فكلاهما يجهله المريض تماما ، ولا يمكن أن نفكر في أيهما عندما نعقد ميثاقنا ؛ بل إنهما لا ينبعثان عن الأنا عند المريض . ويمكن أن ندرجهما كليهما تحت اسم الحاجة إلى المرض أو إلى العداب ، ولكن مصادرهما مختلفة ، وإن كانا ذا طبيعة متشابهة . وأول هذين العاملين هو وجدان الإثم ، أو الشعور بالإثم كما يسميه البعض متجاهلين أن المريض لا يستشعره ولا يعيه . وواضح أنه مستمد من المقاومة التي يبذلها الأنا الأعلى بعد أن أصبح صارما قاسيًا بالذات . فيحب ألا يشقى المسرء ، وأن يظل سقيمًا ، لأنه لا يستحق مصيراً

أفضل. وإلا تعوق هذه المقاومة منه - عادةً - عملنا العقلى ، ولكنها تجعله عقيمًا. بل كثيرًا ما تسمح بأن تتوقف صورة من الآلام العصابية ، ولكنها سرعان ما تستبدل بها صورة أخرى قد تكون مرضًا عضويًا . ويفسر لنا الشعور بالإثم أيضًا شفاء الأعصبة الخطيرة أو تحسنها الذى نشاهده أحيانًا على أثر ما يحل بالمريض من نكبات واقعية : فالمهم هو أن يشقى المرء ولا عبرة بالوسيلة إلى ذلك . ومما يلفت النظر ، الإذعان الصامت الذى يقابل به أمثال هؤلاء الأشخاص مصيرهم الصعب ، ولكنه أمر ينم عن الكثير . ويجب علينا عند معالجة هذه المقاومة أن نقتصر على الوصول بها إلى الشعور ، وأن نقضى قضاءً بطيئًا على الأنا الأعلى العدائى .

على أننا لا نستطيع بهذه السهولة أن نبرهن على وجود مقاومة أخرى نلفى أنفسنا عاجزين إزاءها . فهناك بعض العصابيسين الذين تشير استجاباتهم إلى أن غريزة حفظ الذات فيهم قد انقلبت إلى ضدها ، ويبدو أنهم لا يعنيهم إلا أن يلحقوا بأنفسهم الأذى والخراب . وربما انتمى إلى هذه الطائفة أولئك الذين يقدمون في النهاية على الانتحار بالفعل . ونحن نفترض أنه قد حدث عند هؤلاء تغيرات غريزية بعيدة المدى ، أدت إلى إطلاق مقادير هائلة من الحافز التدميرى نحو الداخل . ولا يستطيع أمثال أولئك الموضى أن يتحملوا الشفاء عن طمة علاجنا ، فهم يعرقلونه بكل الوسائل . ولكن علينا أن نعترف أننا لم نتوصل إلى تفهم هذه الحالات تفهمًا كاملاً .

ولنلق نظرة ثانية على الموقف الذي وصلنا إليه في متحاولاتنا بذل العون للأنا العصابي للمريض . فهذا الأنا لم يعد قادراً على أداء الواجبات التي يفرضها عليه العالم الخارجي بما فيه المجتمع الإنساني . وقد غابت عنه خبراته الماضية جميعًا ، كما فقد جـزءًا كبيرًا من ذخيرة ذكرياته . وكف نشاطه بفعل التحريمات الصارمة التي يفرضها الأنا الأعلى ، وتبددت طاقعه في محاولات فاشلة لصد مطالب الهو . كما اختل تنظيمه نتيجة الهجمات المستمرة من الهو ، وانقسم على ذاته من الداخل ، وعبجز عن إنجار أي تركيب صحيح ، ومزقت الميول المتعارضة، والصراعات التي لم تسوّ، والشكوك التي لم تحل. وفي البداية ندعو ذلك الأنا الضعيف للمريض إلى مشاركتنا في عمل عقلي خالص هو التفسير ، وذلك لملء الفجوات في ذخائره النفسية ملاً مؤقتا ، ثم نحوَّل إلينا سلطة الآتا الأعلى؛ ونشجع الآتا على الكفاح ضد كل مطلب للهو ، وعلى القضاء على المقاومات التي تظهر عند ذلك . وفي الوقت نفسه ، نعيد النظام إلى الأنا ، وذلك بالكشف عن المضمونات والنزعات التي اقتحمت طريقها إليه من اللاشعور ، ونعرضها للنقد بردها إلى أصلها . ونستطيع أن نسدى العون إلى المريض بأن نقوم بوظائف شــتى ، بوصفنا سلطة ، وبديــلاً للوالدين ومعلمًا ومــربيًا . وأفضل مــا يمكن أن نتعلمه من أجله ، أثناء قيامنا بدور المحلل ، وأن نرد المضمونات التي أصبحت لا شعورية مكبوتة إلى حال ما قبل الشعور

ومن ثم نعيدها إلى حوزة الأنا. آما من ناحية المريض ، فشمة عوامل عقلية تعمل لمصالحنا: كحاجته إلى البرء الناششة عن آلامه ، وما نثير فيه من اهتمام عقلى بنظريات التحليل النفسى وكشوفه ، وأهم من هذا كله التحويل الإيجابي نحونا . ومن جهة أخرى فثمة عوامل أخرى تعمل ضدنا منها التحويل السلبي ، ومقاومة الكبت التي يبديها الأنا ، أعنى الألم الناشيء عن العمل المضنى المفروض عليه ، ووجدان الإثم الناجم عن علاقته بالأنا الأعلى ، والحاجة إلى السقم الناجمة عن تغيرات عميقة في توزيع طاقته الغريزية . وبناء على هذين العاملين الأخيرين نستطيع أن نحدد ما إذا كانت حالته بسيطة أم خطيرة .

وبالإضافة إلى العوامل السابقة ، هناك عدد من العوامل الآخرى المجديرة بالذكر ، وبعضها يعين على تقدم العلاج والبعض الآخر يعمل على عرقبلته . فمن العوامل الضارة نمط من القصور الذاتي النفسي ، وجمود الليبيدو الذي يرفض التخلي عما يتشبث به ؛ وتودي قدرة المريض الذاتية على التسامي بغرائزه دوراً هاماً ، ونظيرها في ذلك قدرته على الإرتفاع عن مستوى الحياة الغريزية الفجة ، وكذلك قدرت العقلية النسبية . فلن يخيب أملنا بسل لنا أن نرضى بالنتيجة الآتية : وهي أن المصير النهائي للنضال الذي نخوضه تتوقف على علاقات كمية ، أي على النسبة بين كمية الطاقة التي نستطيع أن نعبتها في المريض لصالحنا على النسبة بين كمية الطاقة التي نستطيع أن نعبتها في المريض لصالحنا ، وكمية طاقة القوى التي تعمل ضدنا . ومرة أخرى يكون الله ههنا مع

الفرقة الأقوى . ومع أننا لا نبلغ دائمًا المنصر ، إلا أننا نستطيع عادة أن نعرف على الأقل السبب في هزيمتنا . ومن المحتمل أن أولئك الذين لم يتتبعوا أبحاثنا إلا بدافع من الاهتمام بالناحية العلاجية ، سيشيحون بوجوههم عنا احتقارًا بعد هذا الإقرار . ولكن اهتمامنا بالناحية العلاجية هنا قاصر على علاقاتها بالمناهج السيكولوچية ؛ ولا تهمنا حاليًا من أي وجه آخر . وقد نتعلم في المستقبل كيف نؤثر تأثيرًا مباشرًا ، بالاستعانة بعض العقاقير الكيميائية ، في كميات الطاقة وتوزيعها في الجهاز النفسي . وربما اكتشفنا إمكانيات علاجية أخرى لم نحلم بها حتى الآن ، ولكنا لا نملك في الوقت الحاضر أفضل من التحليل النفسي ، ولهذا السبب فلا سبيل إلى احتقاره ، مهما كانت إمكانياته محدودة .

## الفصل السابع **مثال للعمل التحليلي**

كونا فكرة عامة عن الجهاز النفسى ، والأجزاء ، والأعضاء ، والمنظمات التى يتألف منها ، والقوة التى تعمل فيه ، والوظائف التى تؤديها أجزاؤه المختلفة . والأمراض العصابية والذهائية حالات تظهر فيها الاختللات الوظيفية لهذا الجهاز . وقد اخترنا الأمراض العصابية موضوعًا لدراستنا لأنها وحدها هى التى يظهر أنها تقبل مناهجنا فى البحث السيكولوچى . وعندما نحاول أن نؤثر فيها ، فإنا نجمع ملاحظات توضح لنا تكوينها وطريقة ظهورها .

ولنقدم بذكر إحدى نتائجنا الرئيسية . فليست هناك علل طبيعية للأمراض العصابية ، على خلاف الأمراض المعدية مشلا ، وعبث أن نبحث فيها عن عوامل تكوين المرض . وهي تتصل بالحالة التي تدعى بالسواء بسلسلة من الحالات الوسطى بينهما ، ومن الناحية الأخرى لا تكاد توجد حالة توصف بالسواء إلا وأمكن أن نتبين فيها آثاراً عُصابية . فلا يكاد العُصابيون يختلفون عن غيرهم من الناس فيما لديهم من

استعدادات ، وما يعانون من خبرات ، وما يواجهون من مشاكل تتطلب حلاً . ففيم إذن كانت حياتهم أكثر شقاء وأعظم مشقة ؟ ولم يقاسون خلال ذلك مشاعر الألم والقلق والعذاب أكثر من غيرهم ؟

ولا يصعب علينا أن نجد جوابًا لهذا السوال . فمرد آلام العصابيين ومتاعبهم إلى إنعدام التناسق من جهة الكم . وعلينا أن نبحث عن العلل التى تحدد الصور المختلفة للحياة النفسية الإنسانية فى التفاعل بين الميول الموروثة والأحداث العارضة . لذا فقد يحدث أن تكون غريزة معينة بالغة القوة أو بالغة الضعف فى الأصل ، أو أن يتوقف نمو مقدرة ما ، أو تنمو نموً ناقصًا . ومن الناحية الأخرى ، قد يحدث أن تؤثر الانطباعات والأحداث الخارجية تأثيرًا يختلف بحسب تكوين الأفراد ، فما يحتمله والأحداث البعض مهمة بالغة الصعوبة . وهذه الفروق الكمية هى التى تحدد تنوع النتائج .

ولكن سرعان ما نكشف أن هذا التفسير غير كاف ، فهو أعم مما ينبغى له ، وهو يتجاوز في التفسير نطاقه . فإن العلل المتقدمة تصدق على كل حالات الشقاء والتعاسة والعجز النفسية . ولكن لا يمكن وصف كل حالة من هذا الفبيل بأنها عصابية . فللأمراض العصابية سمات معينة، وهي لون خاص من ألوان الشقاء . فعلينا إذن ، بعد كل شيء ، أن نبحث عن علل نوعية لها . أو يمكننا أن نتصور أن من بين المهام التي يتعين على الحياة النفسية المقيام بها ، أعمالاً معينة يمكن – على التي يتعين على الحياة النفسية المقيام بها ، أعمالاً معينة يمكن – على

وجه التخصيص - أن تخفق فيها بسهولة ؛ بحيث يمكن أن تفسر هذه الحقيقة تلك السمة الغريبة الملحوظة غالبًا للظواهر العصابية ، دون أن نضطر إلى العدول عن قضايانا الأولى . وإذا صح أن الأمراض العصابية لا تختلف اختلافًا جوهريًا عن حالات السواء ، فإن دراستها تبشر بزيادة معارفنا عن حالات السواء هذه ، بما تقدم من معلومات قيمة . وقد نتمكن بهذه الطريقة من اكتشاف «نقط الضعف» في التنظيم السوى .

هذا الفرض الذى وضعناه له ما يؤيده . فقد علمتنا تجارب التحليل النفسى أن هناك بالفعل مطلبًا غريزيًا من السهل أن يخفق في علاجه ما نبذله من مجهود ، أو لا ينال إلا نجاحًا جزئيًا ، وأن هناك مرحلة من الحياة تعد الفترة الوحيدة – أو أهم الفترات – المناسبة لظهور العصاب . هذان العاملان : طبيعة الحافز ومرحلة الحياة المعلومة ، يقتضيان أن ندرسهما منفصلين ، وإن كانا يرتبطان في أغلب الأحيان .

ونستطيع أن نتكلم بقدر كاف من اليقين عن الدور الذى تؤديه مرحلة الحياة : فيبدو أن الأمراض العصابية لا تكتسب إلا أثناء عهد الطفولة الأولى (حتى سن السادسة) ، وإن كانت أعراضها لا تظهر إلا بعد ذلك بمدة طويلة . وقد يبدو العصاب الطفلى واضحًا فترة قصيرة ، أو قد يمر غير ملحوظ . والمصرض العصابى التالى تتبدى – فى كل الحالات بوادره منذ الطفولة . ولربما شذت عن هذه القاعدة ما يدعى بأعصبة الصدمات (التي يحدثها الهلع المفرط ، والصدمات الجسمية العنيفة

كاصطدام قطار ، أو الانفجارات . . . إلخ) . فعلاقتها بالعامل الطفلي لا تزال تفتقر إلى بحث . ومن اليسير أن نفسر لم تختار الأمراض العصابية عهد الطفولة الأولى موعدًا لظهورها . فالأمراض العصابية - كما نعلم -اضطرابات للأنا ، ولا غرابة في أن يفشل الأنا - إبان ضعفه وعدم نضوجه وعبجزه عن المقاومة - في معالجة المشاكل التي يستطيع أن يحلها فيما بعد بلا عناء . (وتعمل المطالب الغريزية الداخلية -كالمنبهات الواردة من العالم الخارجي - عمل «الصدمات» ولا سيما إذا صادفت أمزجة معينة) . ويتقى الأنا العاجز هذه المشاكل بمحاولات الهرب (الكبت بأنواعه) التي تغدو فيما بعد عديمة الجدوى فتؤلف عقبات دائمة في سبيل النمو اللاحق . وقد يبدو أن الضرر الذي يحيق بالأنا من خبراته الأولى كبير إلى حد لا يتناسب معها . ولكن يكفى أن نذكر على سبيل التمشيل التباين العظيم بين ما تحدثه وخنزات إبرة في كتلة من الحويصلات الجرثومية أثناء الانقسام (كما في تجربة رو) والذي تحدثه في الحيوان كله الذي ينمو منها . ولا ينجو فرد إنسان من هذه الخبرات الصادمة ، ولا يفلت أحد من أنواع الكبت الذي تفضي إليه . وربما كانت هذه الاستجابات الخطيرة من جانب الأنا لابد منها لبلوغ هدف آخر مرتبط بنفس العهد من الحياة . وفي خلال سنوات قصار لابد للموجود البدائي الصغير أن ينمو حتى يصبح كائنًا إنسانيًا متحضرا ، عليه أن يقطع في فترة من الزمن بالغة القصر - معظم الشوط الذي قطعته

الحضارة الإنسانية في تطورها . ويغدو هذا ممكنا بفضل المزاج الوراثى ، ولكنه لا يكاد يتحقق دون العون الإضافى الذى تقدمه التربية ، أى تأثير الوالدين ، وهذا التأثير يحدد نشاط الأنا بوصفه مبشراً بالانا الاعلى من حيث التحريمات والعقوبات ، ويبسر الشروع فى أنواع الكبت أو يفرضها . فيجب ألا ننسى إذن أن ندخل تأثير المدنية بين شروط الأعصبة . فإنه يسهل على الهمجى – كما ندرك – أن يكون سويًا ، وهى مهمة تشق على الإنسان المتحضر . وقد تبدو لنا الرغبة فى المحصول على أنا قوى غير مقيد أمرا مفهومًا ، ولكن هذا مناف للمدنية بأدق معانى الكلمة ، كما يعلمنا الزمن الحاضر . ولما كانت مطالب المدنية تتمثل فى التربية كما يعلمنا الزمن الحاضر . ولما كانت مطالب المدنية تتمثل فى التربية العائلية ، فلا يغيبن عنا أن نضع بين أصول الأمراض العصابية هذه الخاصة البيولوجية للنوع البشرى : أى فترة الاعتماد الطويلة فى عهد الطفولة .

أما فيما يتعلق بالنقطة الأخرى ، أى العامل الغريزى النوعى ، فإنا نجد هنا تباينا طريفا بين النظرية والتجربة . فلا اعتبراض - من الناحية النظرية - إذا ما افترضنا أن أى نوع من المطالب الغيريزية أيًّا ما كان يمكنه أن يحدث هذا الكبت نفسه ونتائجه ؛ لكن مشاهداتنا تبين لنا على الدوام - بقدر ما نستطيع أن نحكم - أن التهيجات التى تقوم بهذا الدور في تكوين المريض إنما تنشأ من الميول الغريزية الجزئية المكونة للحياة الجنسية . ويمكن أن نقول أن أعراض الأمراض العصابية لا تعدو أن

تكون إشباعًا إبداليًا لحافز جنسى ما ، أو إجراءات للحيلولة دونه ، وهي في الأغلب والأعم توفيق بين الاثنين ، من ذلك النمط الذي ينشأ طبقًا للقوانين التي تجمع بين الأضداد في اللاشعور . وليس بوسعنًا حاليًا أن نسد الثغرات في نظريتنا ، وتزداد صعوبة الحسم نظراً لأن معظم حوافز الحياة الجنسية ليست شهوانية خالصة ، ولكنها تصدر عن أمزجة من الإيروس والمكونّات الغريزية التدميرية . ولا سبيل إلى الشك في أن الميول الغريزية التي تفصح عن نفسها إفصاحًا فسيولوچيًا في الصورة الجنسية تقوم بدور بارز وأعظم مما نتوقع في إحداث الأمراض العصابية . أما أنها هي العامل الوحيد ، فقول لم يتقرر بعد . ولا يغيبن عنا أنه ما من وظيفة تعمرض خلال التطور الحضاري لمثل ما تعمرضت له الوظيفة الجنسية بالذات من كبت عنيف واسع النطاق . ولابد للنظرية من أن تقنع بأمور قليلة تكشف عن علاقة أعمق ، أعنى القول بأن العهد الأول للطفولة ، الذي يبدأ الآنا آثناءه في التفاضل عن الهو ، همو أيضًا عهد الازدهار الجنسى الأول الذي ينتهي بمرحلة الكمون ، وأنه لا يمكن أن يكون من قبيل الصدفة والاتفاق أن تقع هذه الفترة الأولى الهامة فريسة لفقدان الذاكرة الطفلي بعد ذلك ، وأخيرًا أن التعديلات البيولوجية في الحياة الجنسية ، كورودها على موجتين كما أشرنا الآن ، وإنعدام الطابع الموسمى للتهيج الجنسى ، وتحول العلاقة بين الحيض الأنثوى والتهيج الذكرى ، وكل هذه المظاهر المستحدثة في الجنسية لابد وأن تكون لها أهمية عظمى في تطور الحيوان إلى النوع الإنساني . ونترك للعلم في المستقبل أن يجمع هذه الحقائق المنفصلة في فهم جديد . وعلم الأحياء - لا علم النفس - هو المسئول عن هذه الشغرات . وقد لا نعدو الحق حين نقول إن نقطة الضعف في تنظيم الأنا تنحصر في سلوكة تجاه الوظيفة الجنسية ، كما لو كان التعارض البيولوچي بين حفظ الذات وحفظ النوع يجد هنا تعبيراً سيكولوچياً عنه .

ولما كانت التجربة التحليلية قد آقنعتنا بصدق ذلك القول الشائع بأن الطفل أبو الرجل من الناحية السيكولوجية ، وأن خبرات سنيه الأولى لها أبلغ الأثر في حياته اللاحقة كلها ، فيجب أن نعنى بوجه خاص بالتساؤل عما إذا كان ثمة ما يمكن أن نصفه بأنه المخبرة المركزية في عهد الطفولة هذا. ويسترعى انتباهنا لأول وهلة أصداء تأثيرات معينة تحدث غالبًا ، كمحاولة الكبار اغتصاب الأطفال ، كالتغرير بهم من قبل أطفال آخرين (أشقاء أو شقيقات) يكبرونهم بقليل ، وأخيرًا تلك الخبرة الانفعالية غير المتوقعة ، والتي تنجم عن مشاهدة المباشرة الجنسية بين الراشدين (بين الأبوين) أو السماع بها عرضًا ، ولا سيما في عهد لا يتطرق فيه إلى ظن أحد أنهم يهتمون فيه بهذه الانطباعات أو يفهمونها أو يستطيعون تذكرها فيما بعد . ومن اليسير أن نقلر مدى ما تبلغه حساسية الطفل عندما تثيرها خبرات من هذا القبيل ، وكيف تندفع حوافزه الجنسية إلى قنوات لا يمكنها أن تبارحها بعد ذلك . ولما كانت هذه الخبرات الانفعالية تكبت يمكنها أن تبارحها بعد ذلك . ولما كانت هذه الخبرات الانفعالية تكبت

، الذى يحول فيما بعد بين الأنا والسيطرة على الوظيفة الجنسية ، وربما أدى به إلى العزوف نهائيًا عن تلك الوظيفة . والحالة الأخيرة تفضى إلى العصاب ، ولكن إذا لم يحدث هذا العصاب ، فستنشآ انحرافات جنسية عديدة ، أو قد تتقوض الوظيفة ذاتها ، على مالها من أهمية عظمى فى التناسل وفى سيرة الحياة بأكملها .

ومهما عظم مغزى هذه الحالات ، فإن هناك موقفا آخر أجدر منها بإثارة اهتمامنا ، موقفا قُدر على كل طفل أن يمر به ، وينتج بالضرورة من فترة الاعتماد المديدة في طفولته ، وعن حياته مع أبويه - وأعنى به عقدة أوديب التي أطلق عليها هذا الاسم لأن مضمونها الجوهري موجود في الاسطورة اليونانية «أوديب ملكا» التي أبقي عليها من الاندثار - لحسن الحظ - مؤلف مسرحي كبير(۱) . فقد قتل البطل اليوناني أباه وتزوج أمه . حقيقة إنه فعل هذا دون علم منه . إذ أنه كان يجهل أن الأمر يتعلق بوالديه ، ولكن هذا تحريف للمضمون التحليلي ليس من العسير فهمه ولم يكن منه مناص .

ويتعين علينا الآن أن نورد بيانًا مستقلاً عن كل من الصبيان والبنات (الرجال والنساء) في تطورهم ، حيث نصادف لأول مرة تعبيرا نفسيًا عن الاختلاف بين الجنسين . وهنا يقابلنا لغز مستغلق في المشكلة التي

<sup>(</sup>١) [سوفوكليس] - (المترجمان) .

تضعها واقعة بيولوجية ، نعنى واقعة وجود جنسين . وعندها تقف معارفنا ، إذ لا نستطيع أن نردها إلى شيء آخر . ولم يسهم التحليل النفسى في حل هذه المشكلة ، إذ لا شك في أنها من صميم علم الأحياء . أما في الحياة النفسية ، فلا نجد إلا الأصداء لذلك التباين العظيم ، وتصطدم تفسيراتنا بصعوبة ما فتئنا منذ عهد بعيد نحدس سرها . فإن الفرد لا يقتصر على أن ينتحى منحى جنسه هو ، بل ويقبل أيضا آن ينتحى – إلى حد ما – مناحى الجنس الآخر ، مثلما يحتفظ جسمه ببقايا الأعضاء الجنسية الناقصة النمو والعديمة النفع غالبا ، الخاصة بالجنس الآخر إلى جانب الأعضاء الجنسية التامة النمو الخاصة بجنسه هو . ولكى نميز من الناحية النفسية بين ما هو مذكر وما هو موثث ، نعادل معادلة ينقصها التمحيص العلمى بلا شك : نعادل بين الذكورة والقوة والفعالية ، وبين الأنوثة والضعف والسلبية . وتقف الثنائية الجنسية النفسية حجر عثرة في أبحاثنا، وتزيد الوصف مشقة .

وأول موضوع شهوانى عند الطفل هو ثدى أمه الذى يغذيه ، ويتصل الحب فى بدايته بإشباع الحاجة إلى الطعام . ولا يميز الطفل قطعا فى البداية بين الثدى وجسمه هو . وإذ يتبين أن هذا الثدى يغيب عنه كثيرا ، فإنه يميز بينه وبين جسمه ، ويعتبره خارجًا عنه . وهنا يصبح الثدى «موضوعًا» محملاً بجزء من الشحنة النرجسية الأولية . ويكتمل هذا الموضوع الأول فيما بعد فيصبح شخص الأم كله . وهذه الأم لا تقتصر

على إطعامه فحسب ، بل وتعنى به أيضًا فتثير فيه إحساسات جسمية بعضها لاذ وبعضها مؤلم . وتغدو أول مغوية للطفل – لعنايتها بجسمه . وبفضل هاتين العلاقتين ، تنال الأم أهمية فريدة لا تضارع ولا تتغير ولا تزول مدى الحياة ، وتصبح – عند الجنسين على السواء – موضوع أول حب وأقواه ، ونموذجًا لكل علاقات الحب اللاحقة . وللأساس المستمد من تاريخ السلالة البشرية أهمية تفوق الخبرة الشخصية العارضة ، بحيث يسستوى أن يرضع الطفل من الثدى فعلاً ، أو أن يربّى على البزارة محرومًا من رعاية الأم وحنانها . والتطور واحد في الحالتين . وقد يحدث في الحالة الأخيرة أن يقوى حنينه فيما بعد . أما في الحالة الأولى ، فمهما طال أمد رضاعة الطفل من ثدى أمه ، فسيظل دائمًا –بعد الفطام – موقناً بأنها كانت فترة شحيحة بالغة القصر .

ولا تخلو هذه المقدمة من الفائدة ، فهى تعدنا لفهم شدة وطأة عقدة أوديب . فعندما يدخل الطفل الذكر (بين سنتيه الثانية والثالثة) المرحلة القضيبية من تطوره الليبيدى ، ويستشعر أحاسيس اللذة في عضوه الجنسى، ويتعلم كيف يحصل عليها وفق هواه بالاستثارة اليدوية - حينئذ يصبح حبيبًا لأمه ويتمنى أن تكون له جسديًا على النحو الذي استنتجه من مشاهداته وتخميناته عن الحياة البنسية . ويحاول أن يغويها بأن يعرض أمامها قضيبه الذي تفعمه حيازته إيًّاه فخراً . وبعارة موجزة - فإن ذكورته المبكرة الاستيقاظ تحمله على السعى للحلول لديها محل أبيه ، فقد ظل

أبوه حتى الآن نموذجاً يتطلع إليه بعين الحسد ، للقوة الجسدية التى يبديها، والسلطان الذى يخف به . أما الآن فقد غدا أبوه منافساً يقف فى طريقه ، ويريد أن يبعده عن الطريق . وعندما يتاح له إبان غيبة أبيه أن يشاطر أمه الفراش ، وعندما يقضى عنه ثانية عند عودة أبيه ، فإنه يشعر شعورا عميسقا بالرضى عند غيبة أبيه . والسخط عند عودته . هذا هو مضمون عقدة أوديب التى نقلتها الأسطورة اليونانية من عالم تخيلات الطفولة إلى عالم الواقع المسزعوم . وتدخر حضارتنا الراهنة لهذه العقدة نهاية رهيبة .

وتفهم الأم حق الفهم أن تهيج الطفل الجنسى منصب عليها . ولا تلبث أن تقرر الأم أن من الخطأ أن تترك له الحبل على الغارب . فهى تعتقد أنها تحسن صنعًا عندما تمنعه من اللعب اليدوى بعضوه . على أن هذا التحريم لا يحدث أثرًا كبيرًا ولا يؤدى على أكثر تقدير - إلا إلى تعديل في طريقته للحصول على الإشباع الذاتي . وأخيرًا تلجأ أمه إلى أعنف الإجراءات - فتهدده بأن تسلبه ذلك الشيء الذي يتحداها به ، ولكى تجعل التهديد أكثر وقعًا وأقرب إلى التصديق ، تعلن عادة أنها ستكل التنفيذ إلى الأب ، وتقول إنها ستخبره حتى يقوم ببتر القضيب . والغريب حقًا أن هذا التهديد لا يحدث أثرة إلا إذا تحقق شرط آخر إما قبله أو بعده ، أما التهديد في حد ذاته ، فلا يصدقه الطفل ، ولا يتصور إمكان حدوث مثل هذه العقوبة . ولكنه إذا تذكر - أثناء التهديد - منظر

الأعضاء التناسلية الأنثوية ، أو إذا اختلس - بعد مثل هذا التهديد بقليل نظرة إلى تلك الأعضاء التى ينقصها بالفعل ذلك الجزء القيم ، حينئذ يصدق جدية التهديد الذى سمعه ، فيقع تحت تأثير عقدة الخصاء ، ويعانى أقسى صدمة في حياته المبكرة(١) .

وآثار التهديد بالخصاء عديدة لا تحصى ، فإنها تؤثر في علاقات الولد بأبيه وأمه ، وبالتالى في علاقاته بالرجال والنساء عامة . وتعجز ذكورة الطفل عادة عن احتمال هذه الصدمة الأولى . ولكى يبقى على أعضائه التناسلية ، يتجاوز عن امتلاك أمه تجاوزا يكاد يكون تاما ، وغالبًا ما تظل حياته الجنسية ترزح دائمًا تحت وطأة التحريم . وإذا كان لديه ما نسميه مقومًا أنشويًا قويًا ، فإنه يزداد بالتهديد الموجّه إلى ذكورته . فينحدر إلى موقف سلبى تجاه أبيه ، يماثل الموقف الذى ينسبه إلى

<sup>(</sup>۱) الخصاء موجود أيضًا في أسطورة أوديب ، فليس العمى الذي عاقب أوديب نفسه به بعد اكتشاف جريمته إلا بديلاً رمزيًا للخصاء كما تدل شواهد الأحلام ، ولا تستبعد أن يكون الفزع الخارق الذي يبعثه هذا التهديد ، راجعًا إلى أثر في الذاكرة من تاريخ السلالة البشرية ومن مخلفات حقبة قبل التاريخ كان الأب الغيور فيها يسلب ابنه بالفعل أعضاءه التناسلية عندما يعتبر غريمًا في امرأة . وهناك عاده بدائية أخرى هي الختان - وهو بديل رمزى آخر للخصاء - لا يمكن أن نفهمها إلا بوصفها تعبيرًا عن الخضوع لإرادة الأب (قارن طقوس البلوغ لدى البدائيين) . ولم تدرس بعد الأشكال التي تتخدها هذه الوقائع التي نحن بصددها عند الشعوب والمدنيات التي لا تقمع الاستمناء عند الأطفال .

أمه. وهو إن كان قد أقلع من الاستمناء نتيجة للتهديد ، فإنه لم يقلع عن التخيلات التي تصاحبه . بل على الضد . لما كانت الآن هي كل ما تبقى لديه من صور الإشباع الجنسى ، فإنه يزاولها أكسر من ذى قبل ، وإذ يمضى - في هذه التخيلات - يتوحد بـأبيه كما كان يفعل من قبل ، فإنه يتوحد بأمه ، بل قد يكون هذا الـتوحد الأخير هو الأغلب . وتنسلل مشتقات هذه التخيلات الاستمنائية الأولى ونتائجها المعدلة إلى نطاق الأنا لديه ، وتسهم في تكويس خلقه . وفضلا عن إذكاء أنوثته ، يزداد قلقه من أبيه وتعظم كراهيته له احتدامًا . وتنحسر ذكورة الطفل بما يشبه التمرد على أبيه ، وهذا يؤثر حتمًا في سلوك اللاحق في المجتمع الإنساني ، وكثيراً ما تظل بقية من تشبئه الشهواني بأمه - في صورة إفراط في الاعتماد عليها ، ويدوم هذا في صورة موقف الخنوع تجاه النساء ولا يغامر بعد ذلك بعشق أمه ، ولكنه لا يجسر على احتمال فقدان محبتها له ، وإلا ظل في هذه الحالة مهدداً بوشايتها به عند أبيه ، ومعرضًا للخصاء ، وتتعرض التجربة كلها ، بكل مقدماتها ونتائجها التي لم تستطع أن نذكر منها إلا القليل ، لكبت قوى عال . وبفضل القوانين التي يخفض لها الهو اللاشعوري ، يتسنى لكل الحوافز الانفعالية والاستجابات المتناقضة التي تنشط آنذاك - أن تبقى في اللاشعور وتكون على أهبة لتعطيل النمو اللاحق للأنا بعد البلوغ . وعندما تبعث العملية الجسمية للنضوج الجنسى حياة جديدة في التشبيتات الليبيدية القديمة التى

نبذت في الظاهر ، تبدو الحياة الجنسية معطلة ، خلواً من الوحدة ، مبددة بين حوافز متصارعة .

ولا شك في أن تدخل التهديد بالخصاء لا يفضى دائمًا إلى هذه النتائج الرهيبة في الحياة الجنسية المتفتحة لدى الصبي . وهنا أيضًا يتوقف مبلغ الضرر الحادث والضرر الذي يمكن تفاديه على علاقات كمية . ويمكننا أيضًا أن نعتبر هذه الأحداث الخبرة الرئيسية لسنى الطفولة ، وأخطر مشاكل العهد الأول في الحياة ، وأقوى مصدر لاضطراب السلوك في المستقبل . وهي تنسى نسيانًا عميقًا بحيث تصطدم استعادتها - في عملية التحليل - بإنكار قاطع من قبل اللاشعور . وانفصالها عنه يبلغ حدًا يجعل المرء يمتنع عن ذكر هذا الموضوع المحرم ، ويغشى على بصيرته فلا يــتبين أوضح شواهده . فيعتــرض مثلاً بأن أسطورة «أوديب ملكًا) لا تمت في الواقع بصلة إلى الاستنتاج الذي توصلنا إليه بالتحليل ، فهى شيء جد مختلف ، فأوديب لم يكن يعرف أنه قـتل أباه وأنه تزوج أمه ولكن يجب ألا يغيب عنا أن تحريفًا كهذا لم يكن منه بد عند محاولة صياغة الموضوع صياغة شعورية ، وأنه ليس ثمة عناصر دخيلة ، بل معالجة بارعة للعناصر الموجودة في الموضوع . فجهل أوديب تصوير مشروع لحالة اللاشعور التي انحدرت إليها التجربة بتمامها عند البالغين ؟ وحكم النبوءة الذى يبرىء البطل أو يجب أن يبرئه اعتراف بالقدر الذى لا مفر منه والذي يفرض على الأبناء جميعًا أن يمروا بعقدة أوديب. كذلك أشار بعض المشتغلين بالتحليل النفسى إلى أنه يمكن حل لغز شخصية شعرية أخرى ، نعنى هملت ، ذاك البطل المتردد ، الذى خلقه شكسبير من بعد ، برده إلى عقدة أوديب . فقد أحجم الأمير عن توقيع العقوبة على شخص آخر من أجل عمل يطابق جوهر رغباته الأوديبية . ويبين استعصاء هذه المسرحية على الفهم في عالم الأدب مبلغ تشبث الإنسان بكبته الطفلي(١) .

ومع ذلك فقد استطاع الفيلسوف الفرنسى ديدروه ، قبل ميلاد التحليل النفسى بأكثر من قرن ، أن يوضح أهمية عقد أوديب ، وهو بصدد بيان الفرق بين العالم البدائي والعالم المتحضر في العبارة التالية :

«لو ترك الهمجى الصغير وشأنه ، واحتفظ بكل حماقته ، وجمع بين ضعف إدراك الطفل في المهد ، وعنف شهوات رجل الثلاثين ، إذن لدق عنق آبيه وضاجع آمه»(۲) .

ويحق لى أن أقول إنه لو لم يكن للتحليل النفسى إلا فخر اكتشاف عقدة أوديب المكبوتة ، لكان ذلك وحده خليقًا بأن ينظمه في عداد أثمن ما كسب الجنس الإنساني حديثًا .

<sup>(</sup>۱) يغلب على الظن أن (وليم شكسبير) اسم مستعار يستتر خلفه عظيم مجهول : وقد حدث لإدوارد دى فير ، ايرل أوف أكسفورد ، الذى اعتبر صاحب مؤلفات شكسبير ، أن فقد أباه الذى يحبه ويعجب به وهو لا يزال صبيًا ، وانقسصل عن والدته التى ارتبطت بزيجة جديدة ، بعد وفاة زوجها بقليل .

<sup>(</sup>٢) [بالفرنسية في النص الألماني] (المترجمان) .

أما عند البنات ، فآثار عقدة الخصاء أكثر انتظاما ، ولكنها ليست أقل عمقا . ولا لحاجة بالطفلة ، بطبيعة الحال ، إلى الخسوف من فقد القضيب ؛ ومع ذلك فلابد من أن تتأثر من كونها لم تحصل عليه . وهي تحسد الصبيان منذ البداية على حيازتهم إياه ، ويمكن القول إن تطور حياتها بأسرها خاضع للحسد من القضيب . وتبدأ بأن تبذل محاولات فاشلة للقيام بما يقوم الصبيان به ، وبعد ذلك يزداد حظها من النجاح للتعويض عن هذا النقص ، وتؤدى هذه المحاولات في النهاية النجاح للتعويض عن هذا النقص ، وتؤدى هذه المحاولات في النهاية تحصل على اللذة -شأن الصبي - بإثارة أعيضائها التناسلية إثارة يدوية ، فغالبًا ما لا تحصل على إشباع كاف ، في متد شعور النقص من قضيها لمنقوص إلى شخصها بأسره ، وهي تقلع عادة عن الاستمناء ، لانها لا تحب أن يذكرها هذا بتفوق أخيها أو رفيقها في اللعب ، وتعزف عن الحياة الجنسية عزوقًا تامًا.

وإذا تشبث البنت برغبتها الأولى فى أن تصبح غلاما ، فإن هذا ينتهي بها فى الحالات المتطرفة إلى أن تعشق النساء ، فتتسم فى سلوكها وفى حياتها اللاحقة بسمات الذكورة ، وتزاول إحدى مهن الرجال ، وهلم جراً . أما الطريق الآخر فيفضى إلى هجران الأم التى كانت تحبها: ذلك بأن البنت قد نال منها الحسد من القضيب كل منال لا يمكنها أن تغفر لأمها أنها بعثت بها إلى العالم غير مجهزة تجهيزا كافي مخصاً أن تغفر لأمها ذاك ، تهجر أمها وتتخذ بدلاً منها موضوعاً لمحبتها شخصاً آخر هو أبوها . وعندما يفقد الإنسان موضوع حبه فإن الموقف

الطبيعى هو أن يتوحد فى ذاته بهذا الموضوع ، وهنا تغدو هذه العملية عونًا للبنت الصغيرة. فيحل توحدها بأمها محل تعلقها بها . فتضع البنت نفسها موضع أمها - كما كانت تفعل دائمًا فى العابها ، وتحاول أن تأخذ محل أمها تجاه أبيها فتبغض أمها التى كانت تحبها حتى ذلك الوقت ، وذلك لسببين : الغيرة والضغينة التى أثارها حرمانها من القضيب . وقد تنشأ علاقتها الجديدة مع أبيها بادىء ذى بدء على أساس رغبتها فى أن تستأثر بقضيبه ، ولكنها تسفر عن رغبة أخرى - هى إنجاب طفل هدية منه . وتحل الرغبة فى الوليد محل الرغبة فى القضيب ، أو تتفرع عنها على الأقل .

ومن الشيق أن العلاقة بين عقدة أوديب وعقدة الخصاء عند الذكور، مختلفة جد الاختلاف بل تناقض ما هي عليه عند الإناث. فلدى الذكر يفضى تهديد الخصاء حما رأينا – إلى نهاية عقدة أوديب؛ وعلى الضد، نجد لدى الأنثى أن ما يدفعها إلى عقدة أوديب عطلها عن القضيب. ولا يضر المرأة كشيرًا أن تبقى في موقعها الأوديبي الأنشوى. (وقد اقترح أن يسمى «عقدة الكترا»). فهي تختار إذ ذاك رجلاً لما تجد فيه من خصال أبيها، وترضى بسلطته. أما ظمؤها الذي لا يرتوى إلى امتلاك القضيب، فيمكن إشباعه إذا أفلحت في تحويل شغفها بالعضو إلى شغف الرجل فيمكن إشباعه إذا أفلحت في تحويل شغفها بالعضو إلى شغف الرجل الذي يحمله، مثلما انتقلت من قبل من ثدى أمها إلى أمها بأكملها.

وإذا ما ساء لنا خبرة المحلل: أى المركبات النفسية يراها على ضوء تجربته أكثر امتناعًا على التحليل، لكانت الإجابة: لدى المرأة الرغبة في القضيب، ولدى الرجل الموقف الأنثوى تجاه جنسه الذى يستلزم فقدان القضيب.



## الفصل الثامن الجهاز النفسى والعالم الخارجي

من البين أن كل الآراء والفروض العامة التي وضعناها في الفصل الأول ، توصلنا إليها بعمل صعب عسير آوردنا مثالاً له في القسم السابق . وذلك ما يغرينا الآن باستعراض ما أضافه إلى معرفتنا مثل هذا العمل ومعرفة أي طرق للبحث المستقبل قد فتحناها أمامنا . وهنا قد نعجب لأننا اضطررنا في أغلب الأحيان إلى المضي إلى ما وراء حدود علم النفس . فإن الظواهر التي تناولناها باللرس لا تتصل بعلم النفس وحده ، بل إن لها أيضًا جانبًا عضويًا بيولوجيًا ؛ ومن ثمة فقد تأدينا ، ونحن نجهد في بناء التحليل النفسي ، إلى كشوف بيولوجية هامة ، ولم نحجم عن تكوين فروض بيولوجية جديدة .

ولكن فلنقتصر بادىء ذى بدء على علم النفس. فقد اكتشفنا أن من المحال علميًا أن نضع خطًا فاصلاً بين ما هو سوى وما هو شاذ من الناحية النفسية ، بحيث لا يكون لهذا التمييز إلا قيمة اعتبارية ، رغم أهميته العملية . وبذلك أثبتنا حقنا فى تفهم الحياة النفسية السوية بدراسة

اضطراباتها ، وهذا لا يتيسر إذا كانت هذه الاحوال المرضية من أعصبة وذهانات لها علل نوعية على نمط الأجسام الغريبة .

وقد ساعدتنا دراسة الاختلاط النفسى الذى يحدث أثناء النوم ، وهو حالة عابرة لا ضرر منها بل وتقوم بوظيفة نافعة ، فمكنتنا من فهم الأمراض النفسية وهى أحوال دائمة تقوض حياة المريض . ويحق لنا الآن أن نقرر أن سيكولوجية الشعور لم تكن أقلر على فهم العمليات السوية للنفس منها على فهم الحلم . ولقد قام الدليل دائمًا على أن وقائع الإدراك الشعورى للذات، وهي التي لم نكن نملك سواها ما تقصر دائمًا عن الإحاطة بتعدد العمليات النفسية وتعقدها ، وعن كشف علاقاتها المتبادلة ، وبالتالى عن التوصل إلى تحديد شروط اضطرابها .

ولقد ذهبنا إلى فرض وجود جهال نفسى ، محتد فى المكان ، ومركب تركيبًا مناسبًا ، وينمو وفقًا لمقتضيات الحياة ، ولا تبدو فيه ظواهر الشعور ، إلا عند نقطة خاصة ، وفى ظروف معينة . وقد أتاح لنا هذا الفرض أن نقيم علم النفس على أسس مشابهة لما قامت عليه العلوم الأخرى ، كالفيزيقا مشلاً ، ونجد أن المهمة ههنا لا تختلف عنها فى العلوم الأخرى: فوراء إدراكنا للخصائص المباشرة (الكيفيات) لموضوع البحث علينا أن نكتشف شيئًا أدق مما تدركه حواسنا وأقرب إلى ما يمكن أن يكون واقع الأشياء . ولا أمل لنا فى بلوغ الواقع ذاته ، إذ أن من الواضح أن كل جديد نستنجه يجب أن يترجم ثانية إلى لغة مدركاتنا من الواضح أن كل جديد نستنجه يجب أن يترجم ثانية إلى لغة مدركاتنا من الحسية التى يستحيل علينا أن نتحرر منها . ولكن ذلك بالذات هو طبيعة

علمنا وحدوده . ويبدو الأمر كما لو كنا نقول في الفيزيقا مـثلا ، لو استطعنا أن نرى بوضوح كاف لأدركنا أن ما يظهر لنا موضوعا صلبًا يتكون في الحقيقة من جسيمات ذات شكل معين وأحـجام معينة ووضع معين . ومن هنا نحاول أن نزيد من مقدرة أعضائنا الحسية ما أمكننا بوسائل صناعية ، ولكن يجب أن نذكر أن هذه الجهود تخفق في بلوغ النتيجة النهائية وسيظل الواقع "مستعصيًا على الإدراك أبدًا". وكل ما يفيده البحث العلمي من إدراكاتنا الحسية الأولية هو الكشف عن الروابط والعلاقات الموجودة في العالم المخارجي ، والتي يمكن أن نمثلها ونستمعيدها في عسالمنا الفكري الداخلي ، وتعيننا معرفتها على «فهم» بعض ظواهر العالم الخارجي والتنبؤ بها ، وتغييرها إن أمكن . وهذا على التحديد ما نعمله في التحليل النفسى ، فقد اكتشفنا طريقة فنية مكنتنا من ملء الثخرات في ظواهر الشعور ، ونحن نستعين بها كما يستعين عالم الفيزيق بالتجريد . وبهذه الطريقة استنتجنا عددًا من العمليات التي لا سبيل إلى إدراكها في ذاتها وبذاتها ، وأضفناها إلى العمليات التي ندركها . وحينها نقول مثلاً : «هنا تسلك ذكري لا شعورية» فإن هذا معناه «هنا عرض أمر لا يمكن أن نتصوره ، ولكنه لا يمكن ، إذا بلغ شعورنا ، إلا أن يوصف بأنه كذا وكذا" .

ولا شك أن حقنا فيما ذهبنا إليه من نتائج وتعميمات ومدى درجة اليقين فيها ، سيبقى عرضة للنقد في كل مثال ، وعلينا أن نعترف بأنه

كثيراً ما يتعذر علينا أن نحسم في الأمر ، مما كان سبباً في تعدد آراء كثير من المحللين . ولا شك أن جدة المشكلة ، ومن قلة التدريب ، مسئولة عن هذا إلى حد ما ، غير أن شمة عاملاً خاصًا يرجع إلى طبيعة الموضوع ذاته ، إذ تختلف الموضوعات في علم النفس عنها في علم الطبيعة ، لأنها لا تقتصر على إثارة اهتمام علمي بالغ . فلا عجب إذن أن نجد محللة لم تكن قد اقتنعت اقتناعاً كافيًا بشدة رغبتها في القضيب ، تخفق في تبين أهمية هذا العامل عند مرضاها . ولكن مصادر الأخطاء الناشئة عن المعادلة المشخصية ليست لها أهمية كبيرة في نهاية الأمر . وعندما تتصفح المراجع القديمة في استخدام الميكروسكوب ، نعجب والطريقة ما تزال ناشئة - لما كان يشترط في شخصية الملاحظ الذي يستخدم الجهاز من شروط . ولا نجد من هذا الآن شيئًا .

ولا يسعنا في هذا المقام أن نحاول تصوير الجهاز النفسي ووظائفه تصويراً كاملاً . ولو فعلنا لحال دون ذلك أن التحليل النفسي لم يتسع له حتى الآن أن يدرس هذه الوظائف جميعًا على السواء ، فلنكتف إذن بتخليص واف لنتائجنا في جزئنا التمهيدي .

يتألف لب وجودنا إذن من «الهو» المعتم ، الذى لا علاقة مباشرة له بالعالم الخارجى ، بل إنه لا يعرض لمعرفتنا إلا بواسطة منظمة نفسية أخرى . وفي هذا الهو ، تعمل الغرائز العضوية التي تتكون ذاتها من امتراج قوتين أوليتين (الإروس والتدمير) بنسب منفاوتة . وتنفاضل

إحداهما عن الأخرى من خلال علاقتها بالأعضاء أو بمجموعات الأعضاء. وهم هذه الغرائز الأول هو الحصول على الإشباع الذى تترقبه عن طريق تغييرات الأعضاء بمساعدة موضوعات العالم الخارجى . وإشباع الغرائز إشباعًا عاجلاً مطلقًا ، كما يشتهى الهو ، يفضى إلي صراع خطر مع العالم الخارجى ويؤدى إلى الدمار . ولا يحفل الهو بما يكفل المستقبل ، ولا يعتوره القلق ، وربما كان الأصح أن نقول إن الهو وتختلف العمليات التى تقع لهذه العناصر النفسية الهو أو تقع فيما بينها وتختلف العمليات الأولية اختلاقًا كبيرًا عن العمليات المألوفة لنا بالإدراك الشعورى في حياتنا الانفعالية والإدراكية . ولا تخضع لما يفرضه المنطق من قيود النقد ، إذ ينبذ المنطق بعض هذه العمليات بوصفها باطلة ، بل وقد يسعى إلى القضاء عليها .

ولما كان الهو بمنأى عن العالم الخارجى ، كان له عالمه الخاص من الإدراك الحسى . فهو يلمس بدقة بالسغة بعض التغيرات التى تطرآ عليه من الداخل ، ولا سيما تذبذب التوتر في حاجاته الغريزية ، وهو تذبذب يستشعر في أحاسيس توالى اللذة والألم . ولا شك أن من الصعب تعيين الأعضاء الحسية الطرفية التى تسلكها وتصدر عنها هذ الأحاسيس . ولكن الذى لا شك فيه أن الإدراكات الحسية اللاتية ، أى المشاعر الحشوية ومشاعر اللذة والألم ، تستبد بالسيطرة على أحداث الهو

. فالهو يخضع لمبدأ اللذة الذى لا مفر منه . ولكنه لا ينفرد بذلك ، إذ يبدو أن نشاط المنظمات النفسية الأخرى يتسجه إلى تعديل مبدأ اللذة قحسب ، ولكنه لا يملك القضاء عليه ، وهنا تجابهنا مسألة نظرية على جانب كبير من الأهمية ولم تجد لها جوابًا بعد وهي : متى وكيف يمكن التغلب على مبدأ اللذة ؟ وإن اعتبار أن مبدأ اللذة يقتضى خفض توترات الحاجات الغريزية ، بل والقضاء عليها في نهاية الأمر (النرفانا) يؤدى بنا إلى العلاقات التى لم تقدر بعد والتى تربط مبدأ اللذة بالقوتين الأوليتين الإروس وغريزة الموت .

أما المنظمة النفسية الأخري ، نعنى الأنا ، فنعتقد أننا نعرفها معرفة أفضل ، كما أنا نستبين فيها أنفسنا في يسر . وقد تكونت هذه المنظمة من الطبقة اللحائية للهو ، فكانت متصلة اتصالاً مباشراً بالعالم الخارجي (الواقع) حيث قد تم إعدادها لتلقى التنبهات واستبعادها . ويبدأ الأنا من الإدراك الحسى الشعورى ، ثم يوسع نطاقه ويمده إلى طبقات أعمق فأعمق من الهو . وفي اعتماده على العالم الخارجي ، إشارة إلى أصله الذي لا يمحى (من قبيل : صنع في ألمانيا مثلاً)(١) . وتنحصر وظيفته النفسية في الارتقاء بالعمليات التي تجرى في الهو إلى مستوى دينامي أعلى (وربما كان ذلك بتحويل الطاقة المتحركة الحرة إلى طاقة مقيدة تقابلها الحالة القبلشعورية) . وتنحصر وظيفته الإنشائية في وضعه . بين

<sup>(</sup>١) [بالإنجليزية في الأصل] (المترجمان) .

المطلب الغريزى والمفعل الذى يشبعه ، نشاطا ذهنيًا يسعى إلى التنبؤ بنتيجة المحاولات المقصودة على ضوء الحاضر واستغلال الخبرات السابقة . وعلى هذا النحو يصل الأنا إلى تقرير ما إذا كان ينبغى المضى في محاولة الإشباع أم إرجاؤها أم القضاء كلية على مطلب الغريزة بمثابته خطرًا (مبدأ الواقع) . وكما أن الهو لا يستهدف إلا الحصول على اللذة ، فإن الأنا لا يعنى إلا بتوفير الطمأنينة . فقد أخذ الأنا على عاتقه مهمة حفظ المذات ، تلك المهمة التى يبدو أن الهو قد أهملها . ويستخدم أحاسيس القلق نـذيرآ بالأخطار التى تتهدد تكامله . ولما كان يمكن للذكريات أن تصبح شعورية في صورة إدراكات حسية ، ولا سيما للرتباطها بالبواقي اللفظية ، قام احتمال خلط يؤدى إلى سوء إدراك للواقع . ويقى الأنا ذاته منه عن طريق إيجاد اختبار الواقع ، الذى فشل ليواتى يتعين عليه مقاومتها في محيط من القوى الآلية الطاغية ، تأتى أولا من الواقع الخارجي ، ولكنها لا تقتصر عليه . فالهو ذاته مصدر أولا من الواقع الخارجي ، ولكنها لا تقتصر عليه . فالهو ذاته مصدر أولا من الواقع الخارجي ، ولكنها لا تقتصر عليه . فالهو ذاته مصدر

أولاً: أنه يمكن لقوة غريزية بالغة العنف أن تلحق بالأنا من الأذى ما يلحقه به «منبه» بالغ القوة من العالم الخارجى. صحيح أن هذه القوة البالغة لا يمكن أن تدمره ؛ وإن كان يمكن أن تدمر تنظيمه الدينامى الخاص به ، وأن تحيل الأنا ثانية إلى جزء من الهو .

وثانيًا: أن الأنا تعلم بالتجربة أن إشباع مطلب غريزى محتمل فى حد ذاته قد يسبب أخطارًا فى العالم الخارجى ، بحيث يصبح أى مطلب غريزى من هذا النوع خطرًا فى حد ذاته ، وبذا يحارب الأنا فى جبهتين : فعليه أن يدافع عن وجوده ضد عالم خارجى يهدده بالإفناء ، وضد عالم داخلى يرهقه بالمطالب . ويستخدم الأنا طرقاً متماثلة فى وقاية ذاته من عدويه ، وإن كان دفاعه ضد العدو الداخلى غير كاف خاصة . ونظرًا لوحدة الأصل واشتراكهما الوثيق فى الحياة فيما بعد ، فمن العسير الهرب من الأخطار الداخلية . فهى تظل تتهدده ، حتى وإن أمكن تقيدها وقتًا ما .

رأينا كيف أن الأنا الضعيف ناقص النمو في عهد الطفولة الأول يصاب بأضرار مستديمة بما يبذل من مجهود لدرء الأخطار الخاصة بهذا العهد عن الحياة . ويحتمى الطفل من الأخطار التي تتهدده في العالم الخارجي بما يلقى من والديه من رعاية ، ويدفع ثمن هذه الطمأنينة قلقًا من فقدان الحب يسلمه إلى العجز تجاه أخطار العالم الخارجي . ويؤثر هذا العامل تأثيرًا حاسمًا في نتيجة الصراع حين يدلف الصبي إلى الموقف الأوديبي ، حيث يستحوذ عليه تهديد الخصاء الذي ينال من نرجسته بعد أن يكون قد تعزز بمصادر سالفة . ويتضافر هذان التأثيران : تأثير الخطر الواقع المباشر ، وتأثير الخطر الذي يرجع أساسه إلى تاريخ السلالة الإنسانية ويُدَّخر في الذاكرة ، فيبعثان الطفل على اتخاذ إجراءات دفاعية الإنسانية ويُدَّخر في الذاكرة ، فيبعثان الطفل على اتخاذ إجراءات دفاعية

(أنواع الكبت) . ولكن هذا الدفاع ، وإن يكن ناجعًا بصورة مؤقتة ، يسفر عن نقصه حين يؤدى تنشيط الحياة الجنسية إلى زيادة المطالب الغريزية التي سبق نبذها . ومن ثمة فإن وجهة النظر البيولوجية لابد أن تفسر أن الأنا يفشل في مهمة السيطرة على تهيجات العهد الأول للجنسية بينما عدم نضجه يجعله عاجزاً عن ذلك . ونحن نرى أن الشق الجوهرى للأعصبة ينحسصر في هذا التأخر في نمو الأنا بالنسبة إلى نمو الليبيدو ، وأن من المحال تجنب استنتاج أن من الممكن تفادى الأعصبة لو جنب الأنا الطفلي هذه المهمة ، أي لو تركت الجنسية الطفلية تزدهر بلا عائق، كما هو الحال لدى كثير من الشعبوب البدائية . وقد تكون أصول الاختلالات العصابية أعقد مما أوضحناه هنا ؛ إذ ذاك نكون قد أبرزنا على الأقل جيزءًا جوهريًّا من هذه الأصول المعقدة . وعلينا ألا ننسى كذلك التأثيرات السلالية الكامنة في أعماق الهو ، على شكل لم نتوصل بعد إلى معرفته، وتأثيرها في الأنا في بواكير الطفولة أقوى منه في أي عهد آخر من الحياة. ومن ناحية أخرى فإننا نحدس أن هذا الحجز المبكر للغريزة الجنسية ، وهذا التحيز من جانب الأنا الفتى للعالم الخارجي على حساب العالم الداخلي، وهو تحييز يصدر عن التحريم المفروض على الجنسية الطفلية ، لابد وأن يؤثر في القابلية الحضارية اللاحقة للفرد . فالمطالب الغريزية التي تحرم من الإشباع المباشر ، حتى تجبر على سلوك طرق أخرى تجد فيها إشباعًا بديلاً ، يمكن أن تفقد طابعها الجنسي إبان هذا المنعطف وتستخلص من الروابط التي تربطها بالأهداف

الجنسية الأولى . ونخلص من ذلك إلى أن كثيرًا من تراثنا الحضارى الذي نعتر به قام على حساب الجنسية ، نتيجة لتقييد قوى الغرائز الجنسية .

وما فستنا نسردد بلا وني أن الأنا يدين بأصله كسمسا يدين بأهم خصائصه المكتسبة لعلاقت بالعالم الخارجي الواقعي . فمن اليسير علينا إذن أن نسلم بأن الحالات المرضية للأنا ، التي غالبًا ما يزيد فيها اقترابا من الهو ، تقوم على تعطل هذه العلاقية بالعالم الخارجي أو انقطاعها . وهناك واقعة تؤيد ذلك : تعلمنا الخبرة الإكلينيكية أن هناك باعثين يؤديان إلى ظهور الذهان : فإما أن يكون الواقع قد غدا أمرًا مؤلمًا لا يطاق ، أو أن تكون الحوافز قد عـزرت تعزيزًا هائلاً ، وهو أمر لابد أن يحدث في الأنا آثارًا مماثلة ، لوجود المطالب المتنافسة للهو والعالم الخارجي . وكان يمكن أن تكون مشكلة الذهان بسيطة واضحة لو كان الأتا قد انقطعت صلته بالواقع تمام الانقطاع ، ولكن هذا أمر لا يحدث إلا نادرا ، بل ويحتمل آلا يحدث أبداً . وحتى بالنسبة إلى الأحوال البعيدة عن واقع العالم الخارجي بعد الأحوال الهلموسية المختلطة (Amentia) ، فإن المرضى يقررون ، عند شفائهم ، أنه في ركن قصى من عقلهم ، على حد تعبيرهم ، كان يقبع شخص سوى حريص على الاختباء يدع العملية المرضية بأسرها تمضى أمام ناظرية ، وكأنه مشاهد محايد . ولست أدرى إن كان يمكن أن نفترض أن الأمور تمضى دائمًا

على هذا النحو وإن كنت أستطيع الإدلاء بمعلومات مماثلة بشأن ذهانات أخرى أقل خطورة . وأذكر حالة پارانويا مزمنة ، كان المريض فيها عقب كل نوبة من الغيرة - يدلى بحلم يزود المحلل بتصور صحيح للموضوع خال تمامًا من شوائب الهديان . وهكذا كان يتجلى تباين شائق: فبينما تكشف لنا أحلام العصابى عادة غيرةً غريبةً لا يشعر بها المريض في حياة اليقظة ، نجد لدى الذهانى أن الهذاء في حال اليقظة يصححه حلم . وقد يكون بوسعنا أن نقرر أن ما يحدث في كل الحالات يصححه حلم . وقد يكون بوسعنا أن نقرر أن ما يحدث في كل الحالات المماثلة إنما هو انفصام نفسى . فهناك موقفان بدلاً من موقف نفسى واحد عين يعمل الثانى ، بتأثير الحوافز ، على فصل الآنا عن الواقع . ويوجد الاثنان جنبًا إلى جنب . وتتوقف النتيجة على قواهما النسبية . فإن كانت الغلبة للأخير ، تحقق شرط اللهان . أما إن انعكست الآية ، حدث الشفاء الظاهر من المرض الهذائي . والواقع أنه قفل راجعًا إلى اللاشعور . كما أن هناك مشاهدات أخرى عديدة تحملنا على التقرير بأن الهذاء كان موجودًا قبل انطلاقه الظاهر بزمن طويل .

وما كنا لنولى وجهة النظر التى تسلم بانفصام الأنا فى كل ذهان كا هذا الاهتمام، لولم تجد ما يؤيدها فى حالات أخرى أقرب إلى الأعصبة، وأخيرًا فى الأعصبة ذاتها. وقد اقتنعت أولاً بذلك فيما يتعلق بحالات الفتيشية. فهذه الحالة الشاذة التى يمكن إدراجها فى عداد

الانحرافات ، تقوم - كما هو معروف - على كون المريض ، وهو رجل في كل الحالات تقريبًا ، لا يعترف بعطل المرأة عن القهضيب ، وهو دليل بالغ الألم لديه على إمكان إخصائه هو . لذلك فهو ينكر ما يشعر به إدراكه الحسى ذاته من انعدام القضيب من الأعضاء التناسلية الانثوية ، ويتشبث بنقيض هذا القول . ولكن الإدراك الحسى ، وإن أنكره المريض، لا يظل منعدم التأثير ، وهكذا لا يجرؤ المريض على ادعاء أنه قد رأى قضيباً بالفعل إلا أنه يختار شيئاً آخر جزءاً من الجسم أو موضوعًا ينسب إليه دور القـضيب ولا يستطيع التـخلي عنه ، وهو في العادة شيء رآه المريض الفتيشى حينما كان يشاهد الأعضاء التناسلية الأنثوية بالفعل ، أو هو بديل رمزى للقضيب . ومع ذلك فليس من الصواب تسمية هذه العملية في تكوين الفتيش انفصامًا في الأنا ؛ بل هي توفيق يتم بمعونة النقل كما هو معروف لنا من الحلم . ولكن ملاحظاتنا لا تنتهى عند هذا الحد . فإن خلق الفتيش أساسه القضاء على احتمال الخصاء بحيث يستطيع المرء الإفلات من قلق الخصاء . فإن كان للمرأة قضيب ، مثل كل كائن حي، فلا حاجة إلى أن يفرق المرء من أن يسلب قضيبه . ومع ذلك فإنا نلمس لدى بعض المرضى المفيتيشيين خوفًا من الخصاء يماثل خوف غير الفتيشيين، وهم يستجيبون له على نفس النحو . ومن ثمة فإن سلوكهم يعبر عن رأيين متناقضين . فهم من ناحية ينكرون الوقائع التي يمدهم بها إدراكهم الحسى وهي أنهم لم يروا القضيب فسى أعــضـاء المـرأة التنـاسليــة ، ومن ناحيـة أخــرى يعــترفــون بخلــو

المرأة من القضيب ويستخلصون منه النتائج المترتبة عليه . ويبقى هذان الموقفان طوال الحياة جنبًا إلى جنب ، دون أن يؤثر أحدهما فى الآخر . وهذا ما يكون تسميته بانفصام الأنا . وهذا الوضع يسمح لنا كذلك بتفهم كيف أن الفتيشية غالبًا ما تظل ناقصة التكوين . فهى لا تنفرض اختيارا قاصراً على موضوع بعينه ، بل تترك مكانًا - بقدر متفاوت - لمسلك جنسى سوى ، بل قد تؤدى أحيانًا دورًا متواضعًا أو لا نكاد نستبينه . ومن ثمة فإن فصل الأنا عن واقع العالم الخارجي لا ينجع ألبتة تمام النجاح لدى الفتيشية .

ولا يعتقدن امرو أن الفيتشية حالة استثنائية من انفصام الأنا ؟ بل ما هنالك أنها موضوع دراسة لهذه الظاهرة دراسة ملائمة على وجه التخصيص . فلنعد إلي تلك الواقعة التي أشرنا إليها ، وهي أن الأنا الطفلي ، مدفوعاً بتأثير العالم الواقعي ، يتخلص من المطالب الغريزية المرهوبة ، بما يسمى بعمليات الكبت . ولنكملها الآن بإضافة واقعة أخرى: هي أن الأنا إبان نفس العهد من الحياة ، يلفي نفسه مضطراً في كثير من الحالات إلى مغالبة بعض المطالب الأليمة للعالم الخارجي ، كثير من الحالات إلى مغالبة بعض المطالب الآليمة للعالم الخارجي ، مستعينا في ذلك بإنكار الإدراكات الحسية التي تظهره على مطالب الواقع . وحالات الإنكار هذه كثيرة الحدوث ، ولا تقتصر على الفتيشيين وحدهم . فكلما أتيحت لنا فرصة دراستها ، تكشف لنا باعتبارها نصف إجراءات ومحاولات ناقصة للانفصال عن الواقع . والإقرار يكمل الرفض

دائمًا ، فينشأ موقفان متعارضان مستقل أحدهما عن الآخر ، مما يفضى إلى انفسصام الأنسا ، وتتوقيف النتيسجة ثانية على مدى شدة كل من الموقفين.

والوقائع الخاصة بانفصام الأنا التي وصفناها هنا ليست من الجدة والغرابة بالقدر الذي يمكن أن تظهر به لأول وهلة . فإن السمة العامة للأعصبة هي قيام سلوك معين على موقفين مختلفين في الحياة النفسية للأعصبة هي قيام سلوك معين على موقفين مختلفين في الحياة النفسية لدى الفرد ، موقفين إذ ذاك مرده إلى الأنا والموقف المضاد مرده إلى الهو يكون أحد الموقفين إذ ذاك مرده إلى الأنا والموقف المضاد مرده إلى الهو بوصف مكبوتًا. والفصل بين الحالتين فصل طوبوغرافي أو بنائي في جوهره ، وليس من اليسير دائمًا القطع بغلبة أي من الموقفين في كل حالة فردية . ومع ذلك فإن بينهما طابعًا مشتركًا هامًا يتبين مما يلى : قأيا كان الموضوع الذي يوجه إليه الأنا جهده الدفاعي سواء كان جزءًا أنكره من العالم الخارجي الفعلي أو مطلبًا غريزيًا استبعده في العالم الداخلي ، فالنتيجة لا تكون كاملة ثابتة آلبتة ، إذ يظهر دائمًا الموقفان الداخلي ، فالنتيجة لا تكون كاملة ثابتة آلبتة ، إذ يظهر دائمًا الموقفان المتعارضان ويؤديان كلاهما – بما فيهما الموقف الخاضع الأضعف – المتعارضان ويؤديان كلاهما – بما فيهما الموقف الخاضع الأضعف السعوري لا يسمح لنا بأن نعرف إلا جرءًا ضيئيلاً من هذه العمليات كلها الشعوري لا يسمح لنا بأن نعرف إلا جرءًا ضيئيلاً من هذه العمليات كلها الشعوري لا يسمح لنا بأن نعرف إلا جرءًا ضيئيلاً من هذه العمليات كلها الشعوري لا يسمح لنا بأن نعرف إلا جَرءًا ضيئيلاً من هذه العمليات كلها

## الفصل التاسع . **العالم الداخلي**

لا سبيل إلى عرض معارف معقدة متجاورة إلا بوصفها على التوالى، لذلك يؤخذ على عرضنا في المحل الأول تبسيطه المغرض فهو على وجه العموم في حاجة إلى استكمال حتى يستقيم .

إن تصور الأنا وسيطًا بين الهو والعالم الخارجى ، بحيث يتقبل مطالب الأول الغريزية ويسعى لإشباعها ، ويجمع الإدراكات الحسية من الأخيرة ، ويستغلها كذكريات ، ويلجأ إلى حفظ الذات حيال المطالب المبالغ فيها من كلا الجانبين فيقاومها ، وبذلك يخضع الأنا – فى كل ما يتخل من قرارات – لما يمليه عليه مبدأ اللذة المعدل ، هذا التصور لأيصدق إلا على الأنا حتى نهاية عهد الطفولة الأول (حوالى الخمس سنوات) . إذ ذاك يحدث تغير هام : إذ ينفصل جزء من العالم الخارجى ويصبح على الأقل موضوعًا جزئيًا . ويندمج فى الأنا (عن طريق التوحد) – أى يصبح جزءًا مكونًا للعالم الداخلى . وتستمر هذه المنظمة النفسية الجديدة فى القيام بالوظائف التى كان يؤديها من قبل أفراد معينون فى العالم الخارجى؛ فهو يراقب الأنا ، ويصدر إليه الأوامر ، ويقورًا

اعوجاجه ، ويتهدده بالقصاص ، تمامًا كالوالدين اللذين حل محلهما . هذه المنظمة نسميها الأنا الأعلى ونشعر بها وهي تؤدى وظائفها القضائية ، بمثابتها ضميرنا . ومما يسترعي النظر أن الأنا الأعلى يظهر في أغلب الأحيان قسوة لا نجد أصلاً لها عند الوالدين في الواقع . فهو لا يكتفي بمحاسبة الأنا على أفعاله فحسب ، بل يحاسبه أيضًا علي خواطره ومقاصده التي لم تنفذ والتي يبدو أنه على علم بها . ولنذكر أيضًا أن بطل أسطورة أوديب استشعر الإثم على ما اقترف ، وأنه عاقب نفسه ، وإن كان يجب تبرئته في نظرنا وفي نظره لما قضت به النبوءة . والواقع أن الأنا الأعلى وريث عقدة أوديب وهو يقوم أولاً بانتهائها . لذلك فإن قسوته المفرطة لا تحاكي نموذجًا واقعبًا ولكنها تقابل قوة الدفاع الموجه ضد إغراء عقدة أوديب . ولا شك أن الفلاسفة والمؤمنين قد لمسوا هذا المعني عندما قرروا أن التربية لا يمكن أن تغرس في الناس حاسة خلقية ولا يمكن أن تكسبهم إياها الحياة في مجتمع ، ولكنها تنبع فيهم من مصدر أعلى .

ويصعب التمييز بين مظاهر الأنا والأنا الأعلى ما داما يعملان في توافق تام ، ولكن التوترات والخلافات بينهما يمكن ملاحظتها بوضوح تام. فإن عذاب وخمر الضمير يقابله لدى الطفل قلقه من فقدان الحب ، وهو قلق تقوم المنظمة الخلقية مقامه .

ومن ناجية أخرى ، عندما يقاوم الأنا بنجاح إغراء بإتيان ما يأنف منه الأنا الأعلى ، فإنه يشعر بزيادة اعتباره لذاته ، ويعظم اعتزازه بنفسه ، وكأنه كسب مكسبًا قيمًا . وعلى هذا النحو يمضى الأنا الأعلى في القيام

بدور العالم الخارجي تجاه الأنا ، وإن كان قد أصبح جاءًا من العالم الداخلي . فهو يمثل طوال عهود الحياة اللاحقة ، أثر عهد طفولة الفرد ، وما تلقاه من رعاية وتربية واعتماد على الوالدين ، تلك الطفولة التي تمتد عند بنى الإنسان في الحياة العائلية المشتركة . والعامل الفعال في كل هذا، لا يقتصر على صفات الآباء الذاتية ، بل يشمل كل ما أثر فيهم ، والميول والمطالب الخاصة بالظروف الاجتماعية التي يعيشون فيها ، كما يشمل مميزات عنصرهم وتقاليده . ويمكن الأولئك الذين يميلون إلى التعميمات والتمييزات القاطعة أن يقولوا إن العالم الخارجي الذي يلفي الفرد نفسه بين ظهرانيه بعد انفصاله عن والديه ، يمثل قوة الحاضر ، وأن الهو عنده بميوله الموروثة يمثل الماضي العضوى . وأن الأنا الأعلى الذي يلحق بهما فيما بعد يمثل قبل كل شيء الماضي الحيضاري الذي يتعين على الطفل أن يبعثه وبحياة ثانية أثناء سنى طفولته . ولكن ليس من المحتمل أن تكون هذه التعميمات صادقة صدقًا تامًا . فلا شك أن بعض المكاسب الحضارية قد تركت راسبًا في الهو . ثم إن الكثير مما يأتى به الأنا الأعلى يجد صدى له في الهو ، وما يحياه الطفل لأول مرة يزداد قوة لأنه ترديد لخبرة سلالية أولى . «وما ورثته عن أسلافك ، اكتسبه كيما يصبح ملكًا لك، (١) . وبذلك يتخذ «الأنا الأعلى مركزًا وسطًا بين الهو والعالم الخارجي ؛ فهو يجمع في ذاته بين تأثيرات الحاضر والماضي . وكأننا نعاين في نشأة الأنا الأعلى نموذجًا من تحول الحاضر إلى الماضي».

<sup>(</sup>١) [جوته : فاوست الأول (المترجمان) .

### ثيت المصطلحات

ليست الغاية من وضع معجم لمصطلحات التحليل النفسى الواردة فى متن الكتاب مجرد تعريبها والتعريف بها تعريفًا موجزًا لا يتعدى الشرح اللغوى ، وإنما الغاية منه توضيح معانى هذه المصطلحات من حيث هى مفاهيم علمية لها مكانها المحدد في نطاق نظرية عامة فى الحياة النفسية . فكان لابد إذن من الإحالة المستمرة إلى نصوص فرويد ترجمة وتلخيصًا ، لنقل الفكرة نقلاً مباشراً فيه تبسيط وإظهار لجوانبها المحتلفة ومحلها من فكر فرويد على وجه العموم .

وقد اقتصرت الإشارة إلى عدد قليل من رواد التحليل النفسى ، جاء ذكرهم تكملة لبعض الخطوط التى رسمها فرويد ، دون الدخول فى التفاصيل أو فيما أدت إليه بعض دعاويه من اختلاف فى الرأى بين المحللين أنفسهم . وإن كان ثمة مفهوم مستمد أصلاً من الطب العقلى أو من علم النفس المرضى فقد توخيت إظهار ما أضافه التحليل النفسى إليه من معنى جديد يتمشى والمبادىء العامة المسلم بها . لذلك أصبح من المحتم التوسع فى شرح كل مفهوم ومراعاة تضايف المفاهيم وتكاملها بحيث يستشف القارىء من خلالها شيئًا من البناء النظرى العام للتحليل النفسى .

دكتور/سامى محمود على الإسكندرية في ٢٦ سبتمبر ١٩٦١

#### : Perversionen - Perversions - انحرافات - ۱

الانحراف الجنسى دافع غرزى جزئى - مصدره الليبيدو والعدوان - يدخل أصلاً فى تكوين الفعل الجنسى السوى - الاتصال الجنسى بأحد أفراد الجنس الآخر وما يصحب ذلك من مقدمات - ولكنه دافع استقل بذاته وحل محل الفعل الأصلى وأصبح بذلك الوسيلة الوحيدة للإشباع الجنسى .

ولما كانت هذه الدوافع الجنسية الجزئية - التى تسرجع إلى ما قبل المرحلة التناسلية - هى بعينها أصل الصسراع النفسى وموضوع الكبت العصابى وقوام الأعراض المرضية إذا فشل الكبت ، فإن ثمة علاقة وثيقة بين الانحرافات المجنسية والأمراض النفسية : «فالمرض النفسى - كما يقول فرويد - هو الصورة السلبية للانحراف» .

ومن ناحية نظرية الليبيدو ، ثدل الانحرافات الجنسية على تغير يطرأ على السير السوى للنمو الجنسى من حيث الموضوع الجنسى (الشخص الذي يصدر عنه الجذب الجنسى) ومن حيث الهدف الجنسى (الفعل الذي ترمى إليه الغريزة) .

Cf. S. Freud. Three Essays on the Theory of Sexuality. Ch. I. The Sexual Aberrations.

راجع

انفصام نفسى

انفصام الاتا

The Standard Edition of the Complete Psychological Works of S. Freud.

†Vol. VII. London1953.

قارن : كتب منطقة شهوية .

Psychiche Spaltung
Psychic Splitting
Morcellement Psychique
Ichspaltung
Splitting of the Ego
Morcellement du Moi

يدل مفهوم الانفصام لدى بلويلر B. Bleuler مميزات مرض الفصام (Schizophrenia)، ويتجلى فى الميل إلى الفصل أو التفرقة أو التقسم أو التجزئة. «فنحن نواجه فى كل حالة انقسامًا يتفاوت تحديدًا فى الوظائف النفسية. فإن اشتد المرض فقدت الشخصية وحدتها ؛ ففى الأوقات المختلفة تبدو المركبات النفسية المختلفة وكأنها تمثل الشخصية بأسرها. ويبدو أن تكامل مختلف المركبات والدوافع غير كاف بل وغير موجود. فالمركبات النفسية لا تتجمع فى مزيج من الدوافع

ذى نتائج موحد كما يحدث لدى الشخص السوى . وإنما نجد أن مجموعة من المسركبات تسيطر على الشخصية وقتًا ما بينهما تصبح مجموعات أخرى من الأفكار أو الدوافع «فى حالة انفصام» كأنها فقدت قوتها فقداً جزئيًا أو كليًا . وغالبًا ما لا تتكون الأفكار إلا تكونًا جزئيًا ، وتترابط أجزاء من الأفكار على نحو غير منطقى لتكوين فكرة جديدة ، وتفقد المفاهيم كمالها ويبدو وكأنها تخلت عن أحد مركباتها الأساسية أو أكثر من مركب».

E. Bleuler: Dementia Praecox or the Groups of Schizophrenias, p. 9. Intern Univers. Press, N. Y. 1955

وهذا المفهوم الوصفى يسيغ علمه فرويد معنى ديناميًا إذ يتناوله من زاوية الصراع النفى . يقول في المن ممقاله «انفصام الأنا فى العملية الدفاعية»: «فلنفترض اذن أن الانا لمدى الطفل وقع تحت وطأة مطلب غريزى قوى تعود إشباعه ولكنه فزع فجأة على أثر خبرة علمته أن استمرار الإشباع يؤدى إلى خطر لا يطاق . فعليه الآن أن يقرر إما أن يعترف بالخطر الحقيقى فيستسلم له وينزل عن الإشباع الفرزى أو ينكر الواقع ويقنع نفسه بأنه ليس ثمة ما باعو إلى الخوف كيما يتمكن من استبقاء الإشباع . فئمة إذن صراع بين مطلب الغريزة ومطلب الواقع . ولكن الواقع أن الطفل لا يأخذ بأى من السبيلين أو هو بالأحرى يأخذ بهما فى المركزية لانقسام الأنا . وتبدو العملية بأسرها لنا غريبة لأننا نسلم المركزية لانقسام الأنا . وتبدو العملية بأسرها لنا غريبة لأننا نسلم

بالطبيعة التركيبية لأفعال الأنا . ولكن من الجلى أننا على خطأ ههنا . فالوظيفة التركيبية للأنا ، رغم ما لها من أهمية بالغة ، تخضع لشروط معينة وتتعرض لسلسلة كاملة من الاضطرابات» .

S. Freud: Splitting of the Ego in the Defensive Process. Collected Papers, V. Hogarth Press, London 1950.

### : Suggestion إيماء - ٣

من أكثر المفهومات شيوعًا في تاريخ علم المنفس والطب النفسى وأقلها تحديدًا في الآن ذاته . ويقال عادة عن شخص أنه خضع لإيحاء إن خطرت له فكرة أو اعتنق عقيدة أو شعر بميل دون أن يدرك أن الفكرة أو العقيدة أو المميل يصدر في الحقيقة عن فعل خارجي مباشر أو عن إرادة مستقلة عنه .

ولقد لعب مفهوم الإيحاء دوراً هامًا في تكوين مذاهب علم النفس الاجتماعي ونظريات العلاج النفسي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن الاجتماعي ونظريات العلاج النفسي في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين : فمن ناحية نجد أن فكرة الإيحاء هي الدعامة التي يقيم عليها جوستاف لوبون – مثلاً – وصفه لظواهر الجمهرة وسيكولوجية الظواهر النفسية الجمعية (راجع : G. Le Bon, Psychologie des Foules, : ويشترك معه تاردفي جعله الإيحاء أصلاً للمحاكاة التي يرجع إليها تكون الظواهر الجمعية (راجع : Trade : Les Lois de : يرجع إليها تكون الظواهر الجمعية (راجع : G. Trade : Les Lois de )

النصف الثانى من القرن التاسع عشر ما يعرف باسم مدرسة نانسى Ecole النصف الثانى من القرن التاسع عشر ما يعرف باسم مدرسة نانسى de Nancy التى استخدمت التنويم المغناطيسى فى علاج الأمراض de Nancy التي استخدمت التنويم المغناطيسى نوع النفسية (ولاسيما الهيستريا) ، وكان المعروف أن التنويم المغناطيسى نوع Bernheim: De la Suggestion el de : من الإيحاء المتعمد (راجع : ses applications à la Thérapeutique. 1886.

وقبل أن يكتشف فرويد طريقة التداعى المطلق ، استخدم الإيحاء على نحو ما كانت تستخدمه مدرسة نانسى بعد أن تبين له أن التنويم المغناطيسى لا يمكن تطبيقه على الكثير من المرضى النفسيين . (قارن القاعدة الأساسية) .

وكان فرويد من أوائل من تنبه إلى الغموض الذى يكتنف ظواهر الإيحاء مبينًا أن مفهوم الإيحاء لا يفسر الظواهر النفسية ولا الاجتماعية لأنه هو نفسه مفتقر إلى تفسير . ويعرض فرويد نظريته في الروابط الليبيدية ويفسر على ضوئها العلاقة النكوصية التي تنشأ بين فردين يؤدى أحدهما دور الأنا الأعلى بالنسبة إلى الآخر والتي تسمح بظهور ظاهرة الإيحاء .

راجع:

S. Freud: Group Psychology and the Analysis of the Ego, Hogarth Press London 1949.

شيدلنجر: التحليل النفسى والسلوك الجماعي ترجمة الدكتور سامي محمود على ، المعارف القاهرة ١٩٥٩ .

G. Zilborg: A History of Medical Psychology p. 367. Norton, N. Y., 1941.

### : Eros ايروس - ٤

Destruktion mieb order Todestrieb

**Death Instinct** 

غرا التدمير أو غريزة الموت

Instinct de mort

نظرية فرويد في الغرائز تفترض ثنائيتها . وقد بدأ فرويد بوضع نظرية سيكولوجية في الغرائز أساسها مكتشفات التحليل النفسى ، والغاية منها توضيح مغزى هذه المكتشفات من حيث الدوافع والميول العامة . فافترض بادىء ذى بدء وجود دوافع غريزية متعارضة هى دوافع الأنا والدوافع الجنسية ، تستهدف الأولى حفظ الفرد والثانية حفظ النوع . وربط فرويد بين هذين الصنفين من الغرائز وفئين متعارضتين من الأمراض النفسية : فئمة من جهة الأمراض العصابية النرجسية (أو الأمراض الذهانية) ومردها إلى غلبة دوافع حفظ اللات ، ومن جهة أخرى ثمة أعصبة التحويل (الهيستريا والوسواس) وتنميز بغلبة الدوافع الجنسية . ويجب التنبيه إننا حيال «فرض عملى لا ناخله به إلا بقدر ما نتبين

جدواه، وإبدال فرض أخر به لا يغير كشيرًا ما نفوم به من وصف وتصنيف».

S. Freud, Instincts and their vicissitudes, Collected Papers, IV, Hogarth Press, London 1950.

وفى كتاب «ما وراء مبدأ اللذة» عدل فرويد هذه النظرية بناء على ما شاهده من ظواهر مرضية تتسم بوجود دوافع غريزية غير قابلة للتعديل ، وإنما تتكرر فى حياة الفرد تكرارا آليًا أعمى ، وهى معارضة لدوافع الحياة معارضة صريحة . لذلك أعاد تصنيف الغرائز فأدرج دوافع حفظ الذات ودوافع حفظ الجنس تحت غريزة الحياة أو الإيروس ، ووضع فى مقابلها ما أسماه غريزة التدمير أو الموت .

S. Freud: Au delá du principe de plaisir. Essais de psychanalyse, Payot, Paris 1948.

راجع

### : Paronoia بارانویا - ۵

مرض عقلى يتميز بوجود نسق منظم من الأفكار الهاذية وسلسلة منطقية من النتائج المستنبطة من مقدمة خاطئة خطأ مطلقاً يؤمن بها المريض إيمانا مطلقاً لا يمكن زعزعته أو تعديله أو التشكيك فيه . ومن حيث المضمون نجد أن فكرة الاضطهاد والريبة من نوايا الغيو وأفعالهم

تقوم بدور رئيسى فى هذا المرض ، أما من حيث الشكل فإن المر يستخدم عملية الإسقاط استخدامًا متصلاً فينسب إلى الغير أفكاره ومشاعر، ولا يفتأ يؤول حركات الآخرين وسكناتهم بما يتفق واعتقاده المرضى بحيث يتحول الصراع الداخلى – فى النهاية – إلى صراع خارجى بين المريض والآخرين ، منقطع الصلة – بالنسبة للخبرة الشعورية للمريض – بأصله الذاتى .

وقد بين فرويد - في دراسته لحالة من حالات البارانويا هي حالة شريبر بين - أهمية الجنسية المثلية والموقف الأوديبي السلبي في نشأة هذيان الاضطهاد . فشمة دافع جنسي للحلول محل الأم بالنسبة للأب ، وهو دافع مرفوض كل الرفض ولا يمكن قبوله شعوريًا ، مما يحدو بالأنا إلى مواجهته للتخلص منه . وهذه المواجهة تتم عن طريق النكوص إلى المرحلة النرجسية من مراحل اللببدو ثم تكوين هذيان الاضطهاد وإسقاط عناصر هذا الهذيان على العالم الخارجي وفقًا للمعادلة الآتية : «أنا (رجل) أحبه (رجل)» (حب جنسي مثلي) ، تتحول - بفضل ثنائية العواطف - - إلى «أنا أكرهه» ، ثم - بالإسقاط - «هو يكرهني (يضطهدني)» وأخير كان المريض عليه المشاعر العدوانية هو نفس الشخص الذي يركز المريض عليه المشاعر العدوانية هو نفس الشخص الذي كان فيما قبل موضوعًا لمشاعر الحب وهو في الحالين بديلاً للأب

S. Freud: The Schreber Case. Colleted Papers 111.: راجع

#### Libidofixierung

Libidofixation : تثبت لبدى = 7

Fixation libidinale

فى التحليل النفسى بدل على تشبث الليبدو بشخص أو موضوع أو مرحلة من مسراحل التطور النفسى والجنسى ، مما يسقلل فيما بعد مقدار الليبدو المهيأ للتوافق مع الواقع ، ويساعد على حدوث نكوص إلى إحدى التى ثبت عليها الليبدو إذا ما اعترض طريق الإشباع الحالى عقبات عجز الفرد عن تذليلها وبهذا المعنى يكون التثبيت آساسًا لتعرض الفرد – فيما بعد - للإصابة بالمرض النفسى أو العقلى . ويختلف نوع المسرض باختلاف المسرحلة التى توقف عدها النمو النفسى والسجنسى أى باختلاف نقط النثبت الليبيدى .

راجع:

S. Freud: Trois essais sur la Théorie de la Sexualité, p. 183 et suiv.

قارن : نكوص : منطقة شهوية .

Ubertragung
Transference : تحویل - ۷
Transference

في علم النفس العام ، وفي نظرية التعلم بالذات ، يستخدم مفهوم التحويل للدلالة على «نقل فعل أو نمط من السلوك من عمل إلى آخر» (Woodworth) بمعنى إن اكتساب خبرة معينة يؤدى إلى رفع مستوى الإنجاز للفرد في عمل مماثل ، أو إلى خفض مستواه إن كان العمل الجديد مغايرا للعمل الأصلى كل المغايرة . وفي الحالة الأولى يقال إن ثمة تحويلاً موجبًا (نتيجته تيسير عمل الفرد) وفي الحالة الثانية تحويل سلبي (نتيجته إعاقة نشاط الفرد) . وبهذه المثابة يعتمد مفهوم التحويل على نظرية «العناصر الواحدة» (Identical Elements) ونصها – كما صاغها ثورندايك (Thorndike) : «إن التغير الذي يطرأ على وظيفة ما لا يغير وظيفة أخرى إلا بمقدار ما يكون للوظيفتين من عناصر واحدة» .

أما في التحليل النفسى فيدل مفهوم التحويل على موقف انفعالى معقد يقفه المريض تلقائيًا من المحلل النفسى ويتميز أحيانًا بغلبة مشاعر الحب أو مشاعر العدوان وإن كان يتألف غالبًا من مريج من العنصرين (التحويل الموجب، التحويل السالب، التحويل المردوج الميل). وهذه المشاعر لا تنطبق على الموقف الحاضر وإنما هي مواقف لا شعورية طفلية، يحياها المريض ثانية في الموقف العلاجي ويخلع فيها على

المحلل شخصية الأفراد المستولين عن نشأة هذه المشاعر وعن تكوين شخصية المريض تكوينًا يتسم بالصراع النفسى والعجز عن النمو النفسى الكامل (الوالدان ومن حل محلهما) .

ففي التحويل - كما يقول فنيكل - "يسىء الفرد فسهم الحاضر برده الماضى . وإذ ذاك لا يستعيد الفرد ذكرى الماضى وإنما يسعى ، عرضًا عن ذلك ، أن يعيش الماضى مرة أخرى وأن يعيشه أفضل مما فعل فى طفولته وهو فى كل ذلك لا يدرك طبيعة ما يفعل والتحويل بهذا المعنى يعتمد على ما سماه فرويد "يقهر التكرار" -Compulsion . Compulsion

والتحويل هو الظاهرة الأساسية في عملية العلاج بالتحليل النفسي لأن المريض يحيا في المواقف مشكلته الجوهرية بكل دقائقها الانفعالية ، ومن ثمة يتمكن من حلها حلاً موفقًا عن طريق مراجعة تاريخه المنسى كما يتكشف من خلال موقف التحليل .

راجع:

Woodworth: Psychologie experimentale, Paris 1949

O. Fenichel: Psycho analytic theory of Neuroses p. 29-30.

Fantasien

**Fantasies** 

٨ - تخيلات:

Fantaisies, fantasmes

نتاج الخيال من حلم يقظة وأخيلة لا شعورية . فمن ناحية يسميز التحليل النفسى بين الأخيلة اللاشعورية الحقة التى تلقاها لدى الطفل الصغير الذى لم يتكون الأنا لديه بعد . وتتميز هذه التخيلات بغلبة الدوافع العدوانية الفمية والشرجية وبسيطرة نوع بدائى من العلاقات بالموضوعات الطيبة والشريرة . ومن ناحية أخرى ، فهناك الأخيلة الشعورية Fantases التى تتخذ شكل أحلام اليقظة وتتصف بصفات مستقلة عن صفات التخيلات اللاشعورية ، فطابعها الشعورى دليل على وجود أنا على قدر كافي من النضج يسمح بظهورها والسيطرة عليها ويحصل بها على إشباع معين . فالتخيلات الشعورية بهذه المثابة توفيق ناجح بين مبدأ الواقع ومبدأ اللذة .

والتحليل النفسى يدرس التخيلات من حيث إنها تعبير عن الدوافع اللاشعبورية وإفصاح عن حيل الدفاع التي يستعين بها الأنا في السيطرة على هذه الدوافع ومواجبهتها بمقتضيات الواقع . وقد درست أنا فرويد التخيلات من هذه الزاوية تحت عنوان : «النفى بالتخيلات» .

راجع:

Anna Freud : Le Moi et les mécanismes de défense. P. U. F. Paris 1949.

S. Lebovici & R. Diatkine: Etude des fantasmes chez l'enfant Revue Française de psychanal. Jan. Paris 1954.

# Triehsublimierung - ۹ - التساهى:

يجب التمييز بادىء ذى بدء بين التسامى والكبت . في الكبت يستبعد الأنا الدافع الغررى عن الشعور استبعادًا تامًّا مستعينًا بحيلة أو أكثر من حيل الدفاع ، بينما فى التسامى يتقبل الأنا الدافع الغرزى ولكنه يحول طاقته من موضوعه الأصلى إلى موضوع بديل ذى قيمة ثقافية واجتماعية . وتنصب هذه العملية أولا وبالذات – إن لم توجد فى الشخص أعراض عصابية أو انحرافات جنسية – على الدوافع الجنسية المميزة لمراحل النمو المبكرة السابقة على المرحلة التناسلية . يقول فرويد : «إن المنبهات القوية الصادرة عن المصادر الجنسية المختلفة تنصرف وتستخدم فى ميادين أخرى بحيث تؤدى الميول التى كانت خطرة فى البداية إلى زيادة القدرات والنشاط النفسى زيادة ملحوظة . تلك إحدى مصادر الإنتاج الفنى . وإن تحليل شخصية الأفراد ذوى المواهب الفنية ليدلنا على العلاقات المتغيرة تحليل شخصية الأفراد ذوى المواهب الفنية ليدلنا على العلاقات المتغيرة

القائمة بين الخلق الفنى والإنحراف والعصاب ، بقدر ما كان التسامى كاملاً أم ناقصاً . . . وإن الجانب الأكبر لما نسميه «الطبع» مركب من مادة المنبهات الجنسية ومؤلف من ميول ثبتت منذ الطفولة أو إكتسبت عن طريق التسامى أبنية الغاية منها كسبت الاتجاهات المنحرفة التي استحال استخدامها»

راجع:

S. Freud : Trois essais sur la théorie de la sexualité, p. 177-8.

# Verdichtung Condensation

عملية رمزية يتاح بها لمضمون ظاهرى واحد التعبير عن عدة مضمونات كامنة كما هو الشان فى الأحلام والأعراض العصابية . ويميز فرويد – بصدد نظريته فى الأحلام – بين نوعين من التكثيف ؛ الصور المزيجة والأشخاص الجمعية . مثال على النوع الأول : فإن الشخص الرئيسى فى محتوى الحلم هو مريضتى أرما التى تظهر فى الحلم بالملامح التي أعرفها لها فى حياة اليقظة والتي تمثل بذلك شخصها ذاته بالملامح التي أعرفها لها فى حياة اليقظة والتي تمثل بذلك شخصها ذاته . ولكن الوضع الذى أفحصها فيه بجانب النافذة كان متخذا من ذكرى شخص آخر وأعنى به تلك السيدة التي كنت أود استبدالها بمريضتى – شخص آخر وأعنى به تلك السيدة التي كنت أود استبدالها بمريضتى – كما تبين من أفكار الحلم . وأرها من حيث ما يظهر عندها من غشاء

دفترى يذكرنى بقلقى من أجل ابنتى الكبرى تمثل هذه الابنة ، وهذه بنوبتها تخفى - بجامع الاشتراك في الاسم - شخص المريضة التي ماتت من جراء السسم» . ومثال على النوع الثانى : «وهناك طريقة أخرى أستطيع بواسطتها أن أركب شخصًا جمعيًا من أجل أغراض التكثيف الحلمى وذلك حين أمزج الملامح الحقيقية لشخصين أو أكثر في صورة موحدة : عل هذا النحو ركب شخص الدكتور م. في حلم أرما ، فهو يحمل اسم الدكتور م. ويتحدث مثله ويعمل مثله ولكن خصائصه الجسمية ونوع عرضه كانت لشخص آخر هو أخى» .

راجع : سيجموند فرويد : تفسير الأحلام ص ٣٠٦ . ترجمة مصطفى صفوان . دار المعارف ، القاهرة ١٩٥٨ .

# Identifizierung Identification

من المفاهيم الأساسية في تفسير التحليل النفسي نشأة الشخصية وتكونها . ولحد هذا المفهوم يجب أن نميز أولاً بين المحاكاة والتوحد . فالمحاكاة عملية شعورية قصدية يضع بها فرد نفسه مكان الآخر وضعا مؤقتًا - فيأتي بأفعاله ويردد أقواله - دون أن ينتج عن ذلك تغيير جوهرى في شخصيته . وعلى الضد فإن التوحد عملية لا شعورية بعيدة المدى نتائجها ثابتة ويكتسب بها الشخص خصائص شخص آخر تربطه به روابط انفعالية قوية . ويميز التحليل النفسي بين نوعين من التوحد :

التوحد الأول الذي يحدث في الأشهر والسنوات الأولى من مسراحل نمو الطفل وبه يصبح الطفل ما هو بتوحده بوالديه ، أي أن التوحد الأولى يحدد للطفل أمنيته (ولا سيما الأنا الأعلى لديه) ، والتوحد الثانوي الذي يحدث فيما بعد ويكون الدافع إليه عادة تجنب موقف مؤلم (التوحد من حيث هو حيلة دفاعية) . ومثال هذا النوع الأخير ما تسميه "أنا فرويد، بالتوحد بالمعتدى وفيه يسيطر الفرد على مخاوفه من الشخص أو الموضوع المعتدى بتوحده به ، وفيه "يتحول الشخص المهدد إلى شخص يهدد.

راجع سول شدلنجر: التحليل النفسي ص ٢٣.

Alice Balint: Early years of life. Basic Books, N. Y. 1954.

Anna Freud : le Mqi el les mécanismes de défense.

#### Psychosismen - Psychosis المان -۱۲

يظهر الذهان حين يغدو الواقع مؤلما إلى حد يعجز معه الشخص عن مواجهته نفسيًا على أى نحو من الأنحاء أو حين تقوى الدوافع الغرزية بحيث لا يستطيع المرء السيطرة عليها فيصبح اصطدامها بالواقع أمراً محتومًا . ففي كلتا الحالتين يحدث نكوص في التنظيم الليبيدى من مرحلة العلاقات بالموضوعات إلى مرحلة النرجسية ويتم عن طريق هذا

النكوص إنكار الواقع إنكارا متفاوت المدى يكون مصحوبًا في الآن ذاته بإنطلاق الدوافع الغرزية بلا ضابط أو اعتبار لمقتضيات الواقع . ذلك ما يعنيه فرويد إذ يقول إن الأنا في المرض العقلى يتحالف مع الهو ضد الواقع بينما في العصاب يتحالف الأنا مع الواقع ضد الهو .

ولقد بين فرويد - لا سيما في دراسته البارانويا - إن المرض العقلي إبان تكونه يمر بمرحلتين : مرحلة يتم فيها الكبت المميز للذهان عن طريق انكماش الليبيدو من العالم الخارجي وانقطاع روابط المريض بالغير ، تليها مرحلة «استرجاعية» يعود فيها الليبيدو إلى الموضوعات التي تخلى عنها ويرجع ما انقطع من روابطه بالغير ويكون ذلك عن طريق الإسقاط وتكوين الظواهر المرضية الملفتة كالهذيان بمختلف مضموناته والهلاوس المنوعة . «فما يجذب انتباهنا جذبًا قويًّا لهو عملية الشفاء التي تقضى على الكبت وتعيد الليبيدو إلى الموضوعات التي هـجرها. وبعبارة أخرى فإن أعراض الذهان هي في الآن نفسه محاولة تلقائية للشفاء . وينتج عن هذه الاعتبارات النظرية في طبيعة اللهان نتيجة عملية تتعلق بإمكان علاجه عن طريق التحليل النفسى : فقد كان فرويد مقتنعًا بإمتناع خمضوع الذهان للتمحليل النفسى لأننا إن حللنا الظواهر الإسقاطية في الذهان قطعنا صلة المريض بالآخرين واضطررناه إلى النكوص العميق الذي لا يدع مبجالاً للشفاء ، ولأن ظاهرة التحويل التي هي أساس التحليل النفسى لا تحدث في الذهان لنكوص الليبيدو إلى المرحلة النرجسية الخالية من الموضوعات ، بيد أن فرويد عدل من تشاؤمه في

أخريات حياته ولا سيما بصدد مشكلة إمكان التحويل في الذهان . يقول : «وكان يمكن أن تكون مشكلة الذهان بسيطة واضحة لو كان لأنا قد انقطعت صلته بالواقع تمام الانقطاع ولكن هذا لا يحدث إلا نادرا بل ويحتمل ألا يحدث أبدًا» – (المجمل ص ٧٧). ومن جهة أخرى نجد أن فرويد يقرب الذهان من الحلم من حيث إن الحلم ذهان قصير الأمد لا يلبث أن يزول وأن التغيرات العميقة التي تطرأ على الحياة النفسية في الحلم تتلاشي وتستعيد النفس حالة السواء . ومن ثمة يستساءل فرويد : «هل من الجرأة والحالة هذه أن نأمل في إمكان إخضاع أمراض النفس التلقائية المخيفة لسيطرتنا والعمل على شفائها ؟ إن تحت يدنا من المعارف ما يعدنا للقيام بهذه المهمة» – الموجز ص (٥٤) . فمجال البحث في التحليل النفسي للذهان مفتوح ينتظر رواده ومكتشفيه .

وقد تحقق للباحثين من بعد فرويد أن المرض العقلى لا يتنافى مع وجود ظواهر التحويل ، وإن كان تحويلاً مختلفاً كل الاختلاف عنه في الأعصبة ، فهو تحويل نرجسى يتميز بالشدة وعدم الشبات وتنعكس فيه الدوافع الغرزية المبكرة ذات الثنائية المفسرطة . لذلك أصبح المرض العقلى – من حيث المبدأ على الأقل – قابلاً للتحليل النفسى بعد تعديله بما يتفق وطبيعة المرض . وأحب هنا أن أشير إشارة عابرة إلى موقفين منهجيين من التحليل النفسى لللهان هما موقف «فيدرن» P. Federn .

ومن جهة أخرى فقد كان لتقريب فرويد الذهان من الحلم أكبر الأثر في ابتكار «روزّن» (J. Rosen) منهجه في علاج المرض العقلى بطريقة التحليل المباشر "Direct Analysis".

راجع:

P. Federn: Ego Psychology & the Psychoses. Basic Books. N. Y. 1952.

Frieda Fromm - Reichmann : Psychoanalysis & Psychotherapy. Bullard, Chicago 1959.

J. Rosen: L'analyse directe. P.U.F., Paris 1959.

Parapraxes : (هغوات) - ۱۳

Actes manqués

يقصد بها الأخطاء التي تصدر عن النسيان والسهو لا عن الجهل بالموضوع ، وهي زلات القلم واللسان وأخطاء الكتابة والأفكار الخاطئة والعارضة . وكل هذه الظواهر التي تنسب عادة إلي الصدفة و اعدم الإنتباه هي - في رأى التحليل النفسي - ظواهر ذات معنى يمكن تبينه إذا ما حددنا - بإتباع قاعدة التداعي المطلق - الظروف والسوابق المسئولة عن إحداثها . أو كما يقول فرويد : اإذا ما فحصنا بعض نقائص الوظيفة

النفسية وبعض الأفعال الغير قصدية في الظاهر فحصا تحليليا تبين لنا أنها أفعال تدفع إليها وتحددها أسباب لا يدركها الشعور».

ولا ينطبق هذا التفسير إلا على الحالات التي تتوفر لها الشروط التالية :

- ١ يجب أن يكون الفعل ضمن حدود الحالة السوية .
  - ٢ يجب أن يكون الفعل اضطرابًا نفسيًا عارضا .
- ٣ يجب أن تكون الأسباب المسئولة عن السقطة حين وقوعها مجهولة
   منا .

راجع:

S. Freud: *Psychopathologie de la vie quotidienne*, ch. XII. Payet, Paris 1948.

Bewusstsein - Psychologie
Psychology of Conciousness
Psychologie de la conscience

الشعور هو موضوع علم النفس قبل ظهور التحليل النفسى الذى عارض هذا التيار وأقام ما يسمى بعلم نفس الأعماق أو علم نفس اللاشعنور . وفكرة اللاشعور فكرة قديمة وإن كانت تفهم على معنى

مغاير كل المغايرة لمعناها في التسحليل النفسي (حيث يدل اللاشعور على وجود عمليات نفسية لا شعبورية). فقد أدرك علماء النفس والفلاسفة أن الظواهر الشعورية تظهر وتختفي وإن ثمة فجوات بينها ، وإن الإحساس لا يصبح شعوريًا إلا إن بلغ درجة معينة من الشدة . كل هذه الاعتبارات وما ماثلها حملت المفكرين إلى تصبور أن الظواهر الشعورية أصلها عضوى، بحيث تصبح العمليات الفسيولوجية أساسًا للشعور ، ويصبح علم نفس الشعور بهذه المثابة هو علم نفس فسيولوجي في الآن ذاته . وقد بين هوسرل . واضع الفينومينولوجية المنعاصرة ، أدل بيان كيف نشأ علم نفس الشعبور نشأة تدريجية من تأويل الكوجيتو الديكارتي تأويلاً سيكولوجيًا على يد لوك والمدرسة الإنجليزية في القرن الثامن عشر .

ولا يتخيلن امرؤ أن التحليل النفسى موضوعه دراسة اللاشعور وأن الشعور موضوع علم نفس آخر. فالواقع أن التحليل النفسى، وإن قام على معارضة التيارات السيكولوجية السائلة فى القرن التاسع عشر إلا أنه يدخل الشعور فى دراسته بل ويدرسه فى علاقته باللاشعور . ويمكن القول عامة بأن موضوع التحليل النفسى ليس هو الشعور واللاشعور بل هو الإنسان فى شمول إنسانيته من حيث هو وحدة بيولوجية اجتماعية ذات تاريخ .

راجع:

E. Husserl: Crise des sciences européennes et la phénoménologie Revue philosophique 1949.

قارن : منظمات نفسية :

Neursse

Neurosis

10 - عصاب :

Névrose

اضطرابات وظيفية غير مصحوبة باختلال جوهرى في إدراك الفرد للواقع ، كما هو الحال في الأمراض الذهانية . ويميز التحليل النفسي بين نوعين من الأعصبة: الأعصبة الفعلية (Actual Neuroses) مثل النيروستانيا وعصاب القلق ، والأعصبة النفسية (Psycho-neuroses) وأهمها الهيستيريا والعصاب الوسواسى . وقعد بين فرويد أن الأعراض الممسزة للأعصبة النفسية لا تدل على مجرد احتلال وظيفى - كما هو الشان عند جانيه مشلاً - بل إنها ذات معنى وأن من الممكن قهم الأمراض العصابية على ضوء مفهوم «الدفاع» اللاشعورى باعتبارها وسائل متمايزة يستعين بها الأنا لدرء خطر نفسى معين . يقول فرويد في أول عرض له (١٨٩٤) لفكرة «الدفاع» في مجال الأمراض النفسية : «كان المرضى الذين حللتهم يتمتعون بصحة نفسية جيدة حتى عرضت لحياتهم النفسية حالة لا تطاق ، أي حتى واجه الأنا لديهم خبرة أو تصورًا أو عاطفة أثارت انفعالاً من العنف ما جعل الشخص يقرر نسيانه لأنه فقد الثقة في قدرته على رفع التناقض بين التصور المؤلم والأنا لديه رفعًا يتم عن طريق العمل الفكرى، لذلك فإن الأنا يجهد في وقاية نفسه من التصور المؤلم بأن يتعامل معه وكأنه لم يحدث ، فينشأ صراع يؤدى في

النهاية إلى استبعاد هذا التصور من نطاق الشعور . ولما كان الفضاء على التصوير قضاء تامًا أمرا محالا ، الأن الأثر الذكروى والانفعال المرتبط بالتصور قائمان قياما لا مرد له ، فإن الأنا يجهد في تحقيق هذا الهدف تحقيقا تقريبيًا يختلف باختلاف الأمراض النفسية . ففي الهيستيريا مثلاً ، يجرد الأنا التصور المؤلم من الانفعال المرتبط به فيفقد التصور خطره وتتفي عنه صفة التهديد بينما تنصرف الشحنة الانفعالية في المحال الجسمى فتكون الأعراض المرضية الهيستيرية الحسية منها والحركية . وأما في العصاب الوسواسي فينفصل الانفعال من الفكرة المؤلمة ثم يلتصن بفكرة أخرى تربطها بالفكرة الأولى رابطة غير مباشرة ، وإن كانت الفكرة البديلة خلوًا من الطابع المؤلم الأصيل .

وقد بين فرويد أن إسقاط المضمون المؤلم على العالم الخارجي هو الحيلة الدفاعية التي يلجأ إليها الأنا في البارانويا .

راجع :

S. Freud: The Defence Neuro-Psychoses. Collected Papers I. Hogarth Press, London 1950.

ويجب أن نضيف إلى ما تقدم أن حيل الدفاع ومائل منوعة لاستبعاد الخبرة المؤلمة من الشعور أى أنها أساليب لتحقيق الكبت ، وأن عملية الكبت ذاتها تتنضمن مراحل ثلاثة : المرحلة الأولى وجود نقطة من التثبيت في التطور النفسي وقف الليبيدو عندها . هذه النقطة تجذب إليها

الليبيدو إذا ما اعترض سبيل الدافع الغرزى فى الحاضر عائق حال دون الليبيدو إذا ما اعترض سبيل الدافع الغرزى فى الحاضر عائق حال دون الإشباع . والمرحلة الثانية هى مرحلة الكبت بمعنى الكلمة ، وهو ينتج عن صراع الأنا ومشتقات هذه الدوافع الغرزية «التى ظلت فى المؤخرة» . والمرحلة الثالثة هى فشل عملية الكبت وظهور المضمونات المكبوتة فى صورة أعراض يتحقق فيها نوع من التوفيق بين الدوافع المتضاربة ، فمن خلالها يتم إشباع غرزى جزئى بالرغم من استمرار الحيل الدفاعية .

وثمة ملاحظة أخيرة ، فإن كان فشل الكبت يفضى إلى تكوين الأعراض العسصابية فإن نجاحه يؤدى إلى تكويسن الخلق الفردى . ومن جهة أخرى نجد أن الدوافع التى تفصح عن نفسها في صورة الظواهر العصابية - بعد أن يعجز الكبت عن قمعها - هى ذاتها التى تظهر في الانحرافات الجنسية دون أن يقع عليها الكبت .

Oedipuskormplex

Oedipus Complex

١٦ - عقدة أوديب :

Complexe d'oedipe

Kastratiouskomplex

Castration Complex

عقدة الخصاء:

Complexe de castration

إن ثمة علاقة وثيقة بين العقدتين تبرر الجمع بينهما في تقديم واحد.

تشير عقدة أوديب إلى تعلق الطفل بالوالد من الجنس الآخر تعلقاً يتناوله الكبت بسبب الصراع الذى ينشأ من اصطدام هذا التعلق بمشاعر الحب والكره والخوف التى يشعر بها الطفل تجاه الوالد من نفس الجنس . وهو ما يسمى بعقدة أوديب الإيجابية . أما عقدة أوديب السلبية فتتكون حين يحل التعلق الشبقى محل مشاعر العدوان التى يستشعرها الطفل حيال الوالد من نفس الجنس ، ومثال ذلك ما نراه عند الصدى من سلبية لا شعورية مصدرها الجنسية المثلية وموضوعها شخص الأب .

آما عقدة الخصاء فتدل على الخوف اللاشعورى من فقدان الأعضاء التناسلية أو ما يقابلها من الأعضاء ، عقابًا على إتيان الفرد بعض الأفعال الجنسية المحرمة أو شعوره ببعض الدوافع الجنسية تجاه موضوع محرم . فالخوف من الخصاء ينشأ نتيجة لوجود الموقف الأوديبي .

يقول فرويد: «يرى التحليل النفسى فى التوحد أو تعبير عن رابطة انفعالية لشخص بآخر. وهو يقوم بدور فى التاريخ المبكر لعقدة أوديب. فالصبى يبدى اهتمامًا خاصًا بوالده، فهو يود أن يكبر مثله وأن يصبح مثله ويحل محله فى كل مكان. ويمكننا أن نقول ببساطة إنه يتخذ من والده مثلاً أعلى. وهذا السلوك لا شأن له بموقف سلبى أو أنشوى من والده ( أو من الذكور عامة) ، وإنما هو على الصد موقف مذكر بالذات ، وهو يتفق تامًا مع عقدة أوديب ويمهد لهذا السبيل.

وفي نفس الآن الذي يحدث فيه هذا التوحد بالوالد أو بعده بقليل ، يبدى الصبى اهتمامًا حقيقيًا بأمه وفقًا للنمسط التواكلي ، فهو يكشف إذ ذاك عن رابطتين مستقلتين من الناحية النفسية ، استثمار موضوعي جنسي صريح تجاه أمه وتوحد أمثل بوالده . وهاتان الرابطتان تلتقيان في النهاية نتيجة لتقدم الحياة النفسية نحو الوحدة تقدمًا لا تقهر ، وينشأ عن هذا الإلتقاء عقدة أوديب السوية ، فالصبى يلحظ أن والده يقف في طريقه إلى أمه . وإذ ذاك يصطبغ توحده بوالده بصبغة عدوانية فيصبح مماثلا للحلول محل الأب تجاه الأم أيضًا . والواقع أن التوحد ثنائي الميول منذ البداية فهو قد يصبح تعبيرًا عن الحب بنفس السهولة التي يتحول بها إلى الرغبة في إقصاء الآخر» .

راجع :

S. Freud: Group Psychology and the Analysis of the Ego. Hogarth Press, London 1949.

Tricb

Drive, Instinct

١٧ - غريزة :

Pulsion, Instinct

الأصح ترجمة هذا المفهوم بالدافع الغردى ، لولا أن الشائع فى الفرنسية والإنجليزية ترجمته بالغريزة . لذلك يجب التنبيه إلى أن فرويد يستخدم مفهوم الغريزة هذا بمعنى خاص . فهو لا يدل لديه على ميل

بيولوجي مجاله الجسم ، بل على هذا الميل البيولوجي من حيث هو هوضوع خبرة نفسية . فالغرائز هي «الممثل النفسي للمنبهات التي تصدر عن الكائن العضوي وتتخلغل في النفس وهي في الآن ذاته مقياس للمطالب التي تفرضها على الطاقة النفسية صلة النفس بالبدن.

S. Freud: Instincts their Vicissitudes. Collected Papers

IV. Hogarth Press. London 1950.

ويتناول فرويد الغرائز من وجهات نظر ثلاث : فهو يفترض أن لكل غريزة مصدرًا بمدها بالطاقة الضرورية وأن لها موضوعًا تتجه إليه لغرض الإشباع .

راجع – الإيروس ، غريزة الموت .

**Fetichismus** 

Fetichism : الفتشية - ١٨

**Fetichisme** 

نوع من الانحراف الجنسية يستبدل فيه الموضوع الجنسى السوى . بموضوع آخر متعلق به وإن كان غير ملائم للإشباع الجنسى السوى . لاوعادة ما يكون بديل الموضوع الجنسى جزءا من الجسم قليل الملاءمة للهدف الجنسى (الشعر أو الاقدام) أو موضوعاً جاملاً على صلة وثيقة

بموضوع الحب وبجنسه على وجه التفضيل (أجزاء من ملابسه أو ملابسه الله الله خلية) . وهذه الموضوعات البديلة يمكن مقارنتها بالفتش الذي يجسد فيه الإنسان المتوحش إلهه .

ويتجلى في اختيار الفتش . . . الأثر الباقى لانطباع جنسى أحس به المرء - في أغلب الحالات - إبان الطفولة . وفي حالات أخرى فإن تسلسلاً رمزيًا للأفكار عادة ما يكون لا شعوريًا ، يؤدى إلى إبدال الموضوع بالفتش . وليس من الممكن دائمًا الاهتداء إلى السبيل الذي سلكته هذه الضروب من المستدعيات (القدم رمز جنسى غريق في القدم ذكرته الأساطير ، وأهميته الفراء الفتشية راجعة - على الأرجح - إلى المشابهة بينه وبين شعر العانة لدى المرأة) . ولكن يبدو أن هذه الصورة من الرمزية لا تنفصل هي الأخرى عن الانطباعات الجنسية إبان الطفولة»

راجع:

S. Freud: Trois essais p. 45-6.

R. Abraham: Remarks on the Psychoanalysis of a case of Foot and Corset Fetichism: Selected Papers, Hogarth Press, London 1954.

Infantielen Amnesic
Infantile Amnesia - بندان الذاكرة الطفلى: - ۱۹
Amnésie infantile

ظاهرة دينامية اكتشفها فرويد في سياق دراسته لسنوات الطفولة الأولى . فقد لاحظ أن النسيان التام يلحق - لدى المرضى والأسوياء عامة - بذكريات وانطباعات فترة من الطفولة تمتد من ست إلى ثمان سنوات وهي فترة تكون فيها قدرة الفرد على التذكر في أوجها . وتدل المشاهدة المتحليلية على أن هذه الذكريات والانطباعات تركت في النفس أعمق الأثر وأقواه وأنها وجهت نمو الفرد توجيها حاسما . فقليس الأمر إذن اختفاء حقيقي لانطباعات الطفولة وإنما هو فقدان للذاكرة أشبه بفقدان الذاكرة لدى العصابيين فقدانًا يمحو ذكرى أحداث طرأت في عهد متقدم ويتميز برفض تسجيل بعض الانطباعات في الشعور (الكبت) . يبقى أن نعرف ما هي القوى التي تؤدى إلى كبت الانطباعات الطفلية . إن من يجد إجابة على هذا السؤال يكون قد وجد من ثمة تفسيراً لفقدان الذاكرة الهستيرى .

S. Freud: Trois essais sur la théorie de la sexualité, p. 77-8.

Grundregel

Fundamental Rule : \*\*
Régle fondamentale

وتسمى أحيانًا بقاعدة التداعى المطلق أو الحر، وهي عبارة عن ميثاق يتعهد فيه المريض - منذ بداية العلاج التحليلي - بالتعبير عن كل

ما يجول بخلده دون حذف أو اختيار إراديين . فهى تعارض لإتجاه السائد نحو السكوت عن الخواطر المؤلمة وعدم التصريح بها للنفس والغير معارضة مطلقة . فالغاية من تطبيقها إذن معارضة عوامل الكبت المسئولة عن تكوين المرض النفسى . وبعبارة أدق إن أطلق المريض حوافزه دون تقييد شعورى أو إرادى ، فإنه لا يلبث أن يكشف بالتدريج عن المضمونات النفسية المكبوتة في اللاشعورية وعن الحيل النفسية اللاشعورية المسئول عن هذا الكبت . وبإخضاع هذه الحيل وتلك المضمونات للتحليل المستمر يتحقق حل الصراع النفسى وما يفضى إليه المضمونات للتحليل المستمر يتحقق حل الصراع النفسى وما يفضى إليه من مختلف الأمراض .

ومن الناحية التاريخية ، لم يتأدى فرويد إلى فكرة التداعى المطلق وتطبيقها فى العلاج النفسى إلا بعد أن استعان أولاً بالتنويم المغناطيسى ثم بالإيحاء بوصفهما وسيلتين للنفاذ إلى بواطن اللاشعور وكشف خفاياه. وقد بنى فكرة التداعى المطلق - من الناحية النظرية - على إيمانه المطلق بالحتمية النفسية أو بالأحرى على افتراض أن الظواهر النفسية جميعاً ذات معنى . وبوضع قاعدة التداعى المطلق أصبح التحليل النفسى طريقة مستقلة عن قطريقة التنفيس، Cathartic Method التى ابتكرها بروير Preuer واستخدمها بالاشتراك مع فرويد فى دراسة الهيستيريا وعلاجها فى الفترة ما بين ١٨٨٧ - ١٨٩٥ . وكانت هذه الدراسة نقطة البدء لتفكير فرويد فى معنى الأمراض النفسية وعلاجها مما أفضى به فى

النهاية إلى وضع طريقة التحليل النفسى والقيام بالاكتشافات الثورية في مجال التحليل النفسى والعلوم الإنسانية عامة .

راجع:

E. Jones: Sigmund Freud, Life & Work. Vol. I, The Young Freud: The Breuer Period.

قارن : مستدعيات :

# Hemmung Inhibition

فى التحليل النفسى يدل الكف على «التقيد الوظيفى للأنا ، وهو تقييد يرجع إلى أسباب منوعة . . ويمكن تمييز هذا الاتجاء أيسر تمييز فى حالات الكف النوعية . فإن لحق العرف على البيان والكتابة والمشى ضروب الكف العصابى فإن التحليل يمدنا بالسبب . فالأعضاء التى تستخدمها هذه الوظائف قد اكتسبت معنى جنسيًا مفرطًا . ونحن نعرف عامة أن الوظيفة التى يؤديها عضو فى خدمة الأنا تقل كلما زادت شحنتها الشهوية أو معناها الجنسى . . فإن اتخلت الكتابة ، وهي تنحصر فى إراقة سائل من القلم على صفحة بيضاء . معنى الجماع الرمزى وإن أصبح المشى هو المقابل الرمزى لعس جسم الأرض – الأم ، توقف مذان الفعلان ، الكتابة والمشى ، لأن القسام بهما يعنى ممارسة نشاط هذان الفعلان ، الكتابة والمشى ، لأن القسام بهما يعنى ممارسة نشاط

جنسى محرم . والأنا يتخلى عن هذين الوظيفتين اللتين تعتمدان عليه لكى لا يقوم بمحاولة كبت جديد ومن ثمة لتجنب صراع مع الهو .

وثمة ضروب أخرى من الكف تصدر بوضوح عن رغبة في عقاب الذات وتلك هي غالبًا حالة أنواع كف النشاط المهنى . فقد منع الأنا من ممارسة بعض أنواع النشاط التي تعود عليه بالفائدة والتوفيق والنجاح لأن الأنا الأعلى الصارم حرم عليه ذلك . والأنا يتخلى ههنا عن هذه الأنواع من النشاط حتى لا يدخل في صراع مع الأنا الأعلى المحلى الا يدخل في صراع مع الأنا الأعلى المحلى المدخل في صراع مع الأنا الأعلى المدلى المدخل في صراع مع الأنا الأعلى المدلى المدخل في صراع مع الأنا الأعلى المدلى ا

راجع:

S. Freud: Inhibitoin; Symptôme et angoisse, p. 4-5, P.U.F. Paris

#### : Libido اليبيدو - ۲۲

١ - المعنى الضيق لهذا المصطلح هو البحث عن الإشباع الجنسى. يقول فرويد: «لتفسير الحاجات الجنسية لدى الإنسان والحيوان نستعين فى علم الحياة بفرض وجود «غريزة جنسية»، كما نفترض غريزة التغذية لتفسير الجوع. غير أن ليس فى اللغة الدارجة، فيما يتعلق بالحاجة الجنسية، ما يقابل كلمة جوع، لذلك يستخدم العلم كلمة ليبيدو».

S. Freud: Trois essais, p. 19.

٧ - المعنى الشائى لهذا المصطلح: طاقة غريزة الحياة التى تتوزع بين الأنا (الليبيدو النرجيسي) والموضوعات أو الاشخاص (الليبيدو الموضوعي). فهو من ثمة «الطاقة (وتعتبر مقداراً كميًا لا يمكن قياسه حاليًا) الطاقة التى تدخل فى كل ما تتضمنه كلمة «حب». وجوهر ما نعنيه بالحب يتكون من الحب الجنسى الذى يستهدف الاتصال الجنسى (وهو ما يسمى عادة بالحب ويتغنى به الشعراء). بيد أننا لا نفصل عن هذا المعنى كل ما له أية حصة من اسم الحب من ناحية حب الذات ومن ناحية أخسرى حب الوالدين والأطفال والصداقة وحب الإنسانية على وجه العموم ، بالإضافة إلى الولاء للموضوعات العينية والأفكار المجردة».

S. Freud: New Introductory Lectures on Pscho-analysis, p. 134.

ويمكن التعقيب على هذا التوسع فى مفهوم الليبيدو بالإشارة إلى اكتشاف فرويد وجود النشاط الجنسى فى صور معينة فى عهد الطفولة من ناحية وفى الانحرافات الدائمة أو العابرة من ناحية أخرى . بحيث لا يكون معنى الجنسى مطابقًا لمعنى التناسلى . وهذا التوسع له ما يقابله فى ميدان الحياة النفسية ، فالحياة النفسية كما علمنا التحليل النفسى

للأحلام والأعراض المرضية ليست الشعور ولكنها أيضا اللاشعور والقبلشعور .

" - يدل مفهوم السليبيدو عند يونج على الطاقة النفسية : يقول : «أطلق اسم الليبيدو على الطاقة النفسية في عمومها . وفرضى الأصل هو أن النفس ، إن صبح أنها تبكون نسبقًا مغلقًا نسبيًا ، حاصلة على جهد من الطاقة مساويًا لنفسه خلال كل مظاهر الحياة أى أنه إذا أوقفت الطاقة إحدى مظاهرها فإنها تتجلى في مظهر آخره .

C. C. Jung: L'homme à la décovuerte de son âme, p. 184. Editions du Mont Blanc, Genéve 1946.

Lust prinzip

Pleasure Principle

٢٣ - ميدا اللذة

Principe de plaisir

Realitaet prinzip

Reality Principle

هبدأ الواقع :

Principe de Réalité

هما المبدآن المتعارضان اللذان يسيطران على العمليات النفسية في نشأتها وتطورها . يقول فرويد : «لقد عودنا أنفسنا في ميدان علم النفس

الذى أساسه التحليل النفسى أن نبدأ بالعمليات النفسية اللاشعورية التى عرفنا خصائصها من خلال التحليل . ونعتبرها أقدم العمليات الأولية وأنها بقايا مسرحلة من التطور كانت فيها النوع الوحيد من العمليات النفسية . ومن السهل تبين الإتجاه المغلاب المهيمن على هذه المعمليات الأولية ، فهو ما يسمى بمبدأ اللذة - الألم (Lust prinzip) أو مبدأ اللذة على وجه الإيجاز . وهذه العمليات تنزع للحصول على اللذة . والنشاط النفسى يتخلى (بالكبت) عن أى عملية تسبب فى التنغيص (الألم) . وإن أحلامنا الليلية وميلنا الواعى إلى إقصاء انطباعاتنا المؤلمة شواهد باقية على غلبة هذا المبدأ وأدلة على قوته .

إنى إذ أفترض أن حالة الاتزان النفسى اختلت بتأثير المطالب الملحة للحاجات الداخلية ، استرجع آراء بسطتها في موضع آخر . ففي الموقف الذي أفحصه نجد أن كل ما هو موضوع للتفكير (أو الرغبة) فإنه يتخيل في صورة هلواسية ، كما لا يزال يحدث الآن لأفكار أحلامنا كل ليلة . وهذه المحاولة للإشباع عن طريق الهلوسة تُركت نتيجة لغياب الإشباع المترقب بسبب خبرة خيسة الأمل . فكان لابد للجهاز النفسي عوضًا عن ذلك أن يقرر تصور الأحوال الواقعية للعالم الخارجي وأن يروض نفسه على تعديلها . وعلى هذا المنوال ظهر مبدأ جديد للنشاط النفسي ، فلم يعد موضوع التصور ما هو لاذً بل ما هو واقعي وإن كان مؤلمًا . وقد تبين أن قيام مبدأ الواقع خطوة هامة ،

S. Freud: Formulation regarding the two Principles in mental Functioning, *Collected Papers*. IV, p. 13-14.

ويدل مبدأ اللذة على إتجاه الكائن العضوى فى الصور البدائية من سلوكه (أى فيما يسمى بالعمليات الأولية اللاشعورية) إلى الحصول على اللذة وتجنب الألم دون اعتبار لمقتضيات الواقع . أما مبدأ الواقع ، وهو ناتج عن تعديل مبدأ اللذة تعديلاً تدريجيًا بتأثير الخبرات المؤلمة ، فيستهدف إشباع حاجات الكائن العضوى مع مراعاة التوافق مع الواقع .

#### 

قى التحليل النفسى يقصد بالمستدعيات المواد النفسية - الشعورية واللاشعورية - التى ترد إبان العلاج حين يلتزم المريض بقاعدة التداعى الحر فيعبر عن أفكاره ومشاعره كما ترد على نفسه دون حذف أو اختيار قصديين . وهذه المستدعيات قد تكون أفكاراً أو أخيلة أو ذكريات أو لات غير مقصودة أو انفعالات أو عواطف أو أحاسيس عضوية إلخ . وهى ترتبط فيما بينها إرتباطاً ذا معنى يمكن قراءته . يقول فرويد : «القاعدة في التحليل النفسي أن رابطة داخلية لم تكشف بعد تنم عن نفسها عن طريق التجاور - القرب الزمني للمستدعيات تماماً كما هو الشان في الكتابة إذ أن تجاوز (أ) و (ب) . يعنى أنه ينبغي أن تكون منهما المقطع (أب).

راجع:

S. Freud: Dora Case, Collected Papers III p. 49. Hogarth Press, London.

Personal Equation

Equation personnelle

اصطلاح مستمد من لغة الفلكيين ، وهو يدل أصلاً على خطأ يقع فيه الفلكيون عند تحديد لحظة مرور كوكب بخط الزوال باستخدام ما يسمى بطريقة «العين والأذن» . وهو خطأ في التقدير يختلف باختلاف الأفراد وإن كان يميل إلى أن يكون هو هو بالنسبة لنفس الفرد . وكان ماسكيلين (١٧٩٥) هو أول من اكتشفه وقام بيسيل (١٨٢٠) بدراسته فاقتراح تصحيخا للقياسات التي يقوم بها كل فرد ، اسمه المعادلة الشخصية ، الغاية منه رفع العامل الشخصي عن القياسات الموضوعية .

ويستخدم الاصطلاح في علم النفس للدلالة عن تشويه الحكم نتيجة لتدخل العوامل الشخصية في الفحص النفسي تدخلاً يؤدي إلى أخطاء متماثلة في التقدير .

ولا سبيل إلى تصحيح المعادلة الشخصية في علم النفس إلا بالتدريب المستمر من ناحية والتحليل النفسي للباحث نفسه من ناحية

آخرى بحيث لا تتدخل النزوات الشخصية في التقدير إلا في أضيق الحدود وتكون دائمًا موضع ضبط شعورى .

راجع في هذا الصدد مقالة:

S. Rosenzweig: The experimental Situation as a psychological Problem, *Psychol. Rev.* 1933. 27.

Manifest Trauminhalt

**Manifest Content** 

٢٦ - المضمون الظاهر للحلم:

Contenu manifeste

latent Traumgedanken latent dream - thought

Pensée latente du reve

أفكار الحلم الكامنة:

الحلم لغة مصورة أشبه بالكتابة المصرية القديمة: تلك هي مركز نظرية فرويد في طبيعة الحلم . يقول: هجب أمامي لغزا من الألغاز المصورة: منزل أرى على سطحه مركبًا ، ثم حرقًا واحداً من الحروف الأبجدية ، ثم شخصًا يجرى منزوع الرأس إلخ . لقد انزلق إلى النقد معلنًا أن هذه الصورة غير معقولة في كلها أو في أجزائها فما شأن المصركب بسطح المنزل ؟ وكيف لرجل يجرى منزوع الرأس ؟ ثم إن

الرجل أكبر حبجما من المنزل وإذا كان المراد بكل هذا هو أن يصور منظراً طبيعياً فليس هذا محل الحرف الأبجلى ، فالطبيعة لا تعرف الحروف الأبجلية . ولكن من الواضح أننا نوفق إلى الحكم على هذا اللغز حكما صحيحا حين ندع جانبا أمثال هذه الانتقادات الموجهة إلى الصورة في مجموعها وفي أجزائها ، وحاولنا بدل ذلك أن نبدل بكل عنصر من عناصر الرسم مقطعا أو كلمة يمكن تمثيلها بهذا العنصر على نحو من الانحاء . فإن فعلنا فقد لا تخرج لنا منه كلمات خالية كذلك من المعنى بل قول من أجمل ما جاء به الشعر وأفصحه . والحلم لغز مصور من هذا القبيل » . تفسير الاحلام من ٢٩١ .

فالحلم يتطلب نوعًا من الترجمة تظهر النص الأصلى (أفكار الحكم الكامنة) الذي ظهر في الحلم في صورة رمزية . ولا مناص من تطبيق قاعدة التداعى المطلق (انظر القاعدة الأساسية) لتحديد العناصر التي يوميء إليها الحلم إيماء أو يدل عليها دلالة ملتوية أو يشير إليها إشارة محرفة مشوهة . ومتى حصلنا على هذه العناصر التي صاغها الحلم وفقًا لقوانينه التي هي في نفس الآن قوانيسن اللاشعور ، تمكنا من فهم الحلم وعرفنا مقصده على وجه الدقة . ومن ثمة يبدو تأويل الحلم وكأنه يسير في نفس الطريق الذي سلكه الحلم إبان تكوينه ولكنه يسير فيه في إتجاه مضاد له

انظر : فرويد : تفسير الأحلام ص ٢٩١-٢٩٢ . ترجمـة مصطفى صفوان ، المعارف : القاهرة ١٩٥٨ . Erogene Zone
Erotogenic Zone
Zone érogàne

٢٧ - منطقة شموية :

من اكتشافات التحليل النفسى الأساسية وجود تاريخ طويل للدوافع الجنسية سابق على مرحلة النضج الجنسى الفزيولوجى في المراهقة . وقد تأدى فرويد إن كشف الجنسية تدريجيًا إبان اقتفائه - في علاج المرضى العصابيين - أثر الصدمات النفسية المسئولة عن ظهور مختلف الأعراض المرضية ومن خلال دراسة الانحرافات الجنسية دراسة شاملة ، ففي كلتا الحالتين ميول جنسية لا ريب فيها وإن كانت تتميز بتمركزها في مناطق شهدوية غير المنطقة التناسلية وباختلاف موضوعاتها وأهدافها عن موضوعات الدوافع الجنسية التناسلية وأهدافها .

وهذه المناطق مصدر لإشباع غرزى مصحوب بلدة . وعند النضج الجنسى السوى تفقد أهميتها الأولى وتحتل مكانه ثانوية بالنسبة للمنطقة المتناسلية التى تصبح لها السيادة . والمناطق الشهوية ثلاث : الفم والشرج والقضيب ، والتطور الليبيدى يمر بمراحل تغلب فى كل مرحلة منها إحدى هذه المناطق وتنطبع فيها الشخصية بطابع مميز . والمراحل الليبيدية أربع على التوالى : المبرحلة الفمية ثم المرحلة الشرجية ثم المرحلة القضيبية ثم المرحلة القضيبية ثم المرحلة القصيبية ثم المرحلة القصيبية ثم المرحلة القصيبية ثم المرحلة القصيبية ثم المرحلة التناسلية . وانتقال الفرد من مرحلة إلى

أخرى لا يعنى اختفاء المسرحلة السالفة ، فثمة تداخل محتوم والتمييزات تقريبية . وقد رسم أبراهام صورة مفصلة لمراحل التطور الليبيدى وما يقابلها من مراحل العلاقات بالموضوعات ، أصبحت من مقررات التحليل النفسى :

مراحل التنظيم اللبيدى حب الموضوع (ما بعد ثنائية الميول)
7 - المرحلة التناسلية النهائية .
9 - المرحلة التناسلية المبكرة (القضيبية)
4 - المرحلة الشرجية السادية المتأخرة التناسلية حب جزئى وإدماج الموضوع ٢ - المرحلة الشرجية السادية المتقدمة حب جزئى وإدماج الموضوع ٢ - المرحلة الفحية المتأخرة (افتراس حب جزئى وإدماج الموضوع البشر) النرجسية (إدماج شامل للموضوع) النرجسية (إدماج شامل للموضوع) المرحلة الفمية المحتقدمة (الرضاعة) عشق المدات (بدون موضوع) سابق على ثنائية الميول

راجع:

## .S. Freud: Trois essais sur la théorie de la sexualité

K. Abraham: A short History of the Development of the Libido, viewed in the light of mental Disorders. Selected Papers.

#### Instanzen

### Instances : المنظمات النفسية - ٢٨

يفترض التحليل النفسى وجود جهاز نفسى أجزاؤه ذات وضع مكانى (فسرض المحل المنفسى) ونموذجه الفعل المنعكس (بطرفيه الحسى والحركي) وأول تصور لهذا الجهاز يقسمه إلى ثلاثة أقسام هى الشعور وما قبل الشعور واللاشعور واللاشعور .

يقول فرويد: «إن الشعور تعبير وصفى خالص يصدق على أكثر المدركات مباشرة ويقينا . ولكن التجربة تدلنا على أن عنصراً نفسيًا ما ، كالتصور مثلاً ، ليس شعوريًا على نحو دائم . وإن ما يميز بالأحرى كالتصور النفسية ، اختفاء حالة الشعور عنها اختفاء سريعًا . فقد يكون تصور ما شعوريًا في لحظة معينة ولا يكون في اللحظة التالية ولكنه قد يرجع إلى حالته الأولى في ظروف معينة سهلة التحقيق . وفي الفترة المتوسطة نجهل ما يكون عليه ، وقد نقول إنه ضمني ونعني بذلك أنه قد يصبح شعوريًا في أية لحظة . وفي قولنا إن تصوراً ما قد ظل لاشعوريًا في الفترة المتوسطة ، نصوغ تعريفًا صحيحًا إذ أن الحالة اللاشعورية هذه تطابق حالة الكون وقابلية العودة إلى الشعور .

. . . بيد أننا نعرف أن ثمة صنفين من اللاشعور : الوقائع النفسية الضمنية القابلة أن تصبح شعورية والوقائع النفسية المكبوتة التي لا

تستطيع- بما هي عليه وفي حد ذاتها - أن تبلغ الشجور . . لذلك نقول إن الوقائع النفسية الضمنية أي اللاشعورية بالمعنى الوصفى لا الدينامي للكلمة ، هي وقائع قبلشعورية بينما نستبقى كلمة لاشعورية للوقائع النفسية المكبوتة أي اللاشعورية من الناحية الدينامية . فلدينا إذن ثلاثة حدود : شعوري ، قبلشعوري ولا شعوري ، ومعناها ليس وصفيا بحتاء .

#### S. Freud: Essais de psychanalyse, p. 166-7.

بيد أن فرويد لم يلبث أن عدل هذا التصور الأول للجهاز النفسى لما تحقق له ما يلى : - إن الأنا ليس مرادقًا للشعور كما يفترض هذا التصور، إذ أن ثمة جانبًا لاشعوريًا في الأنا يتمثل في مختلف ضروب المقاومة اللاشعورية ، مما يجعل من الخطأ مثلاً تصوير العصاب بأنه صراع بين الشعور واللاشعور . ومن جهة أخرى فليس اللاشعور قاصرا على العناصر المكبوتة ، بل من الممكن تصور وجود العمليات على العناصر المبدأ قبل أي تنظيم نفسي لاحق . أضف إلى هذا أن الطفل إذ يتوحد بالوالد من نفس الجنس في المرحلة الأوديبية - وهو لكل هذه الاعتبارات عدل فرويد تقسيم الجهاز النفسي إلى شعور وقبلشعور ولاشعور وقبلشعور وقبلشعور فجعل منه منظمات نفسية ثلاث هي : الهو (بالألمانية Es وبالإنجليزية Ich والفرنسية والأنا (بالألمانية Ich والإنجليزية Ich والفرنسية الحوال الناسي المناس المن

والفرنسية Moi) والأنا الأعلى (بالألمانية Uber-Ich وبالإنجليزية -Moi والفرنسية Sup- والفرنسية Surmoi) وتتبع نشأة كل منها ، وخص كل منظمة منها بوظائف نفسية معينة ، واضعًا بذلك أسس ما يسمى في التحليل النفسى المعاصر باسم "سيكولوجيا الأنا» Ego Psycholgy .

راجع:

S. Freud: Essais de psychanalyse. Payot, Paris 1948.

## Ambivelenz عيل مزدوج = - ٢٩

مصطلح أتى به بلوليز (1911) Bleuler فى معرض ذكره السمات المميزة لمرض الفصام . فالمريض بالفصام يتخذ من الموضوعات والأشخاص مواقف موجبة وسالبة فى نفس الآن . ففى المستوى الانفعالى هناك الحب والكراهية لنفس الموضوع وفى الوقت نفسه الانفعالى هناك الحب والكراهية لنفس الموضوع وفى الوقت نفسه (Affective ambivalence) وفى المستوى الإرادى يعبر المريض عن الرغبة ونقيضها ، الأكل وعدم الأكل مثلاً مثلاً مثلاً واحد القضية ونقيضها (Intellectual ambivalence) . «أنا فلان ، أنا لست فلانا» (Intellectual ambivalence)

وقد اقتبس فرويد هذا المفهوم وأسبغ عليه معنى ديناميًا جديدًا فدرس على هذه الدوافع الغرزية في نشأتها وتطورها ، مبينًا كيف تتميز الدوافع

الأولى بشدة الثنائية وكيف تبقى الدوافع المسميزة لمرحلة من مراحل تطور الليبيدو بجانب الدوافع الجديدة وكيف تتحول الدوافع إلى نقيضها:

راجع:

E. Bleuler: Dementia Praecox or the Group of Schizophrenias, p. 53. Intern. University Press N. 1558 p.

قارن : المناطق الشهوية :

Verschiebung

Displacement

۳۰ – نقل د

Déplacement

عملية نفسية لاشعبورية تنحصر في نقل دافع معين أو انفعال بالذات من موضوعهما الأصلى إلى موضوع بديل : وهي الحيلة الأساسية التي تستخدم في أعبصبة المخاوف (Phobias) للتحكم في البقلق المرضى . مثال ذلك أن البخوف المسرضي من عبضة الحصان في حالة الطفل همانس، خوف منقبول من شخصية الوالد الذي يهدد الطفل بالخبصاء لرغبته في الأم - وفقًا للموقف الأوديبي - إلى الحيوان موضوع الخوف .

راجع:

S. Freud: Analysis of a case of Phobia in a five-year-

old boy. Collected Papers III. Hogarth Press, London 1950.

## : Regression تکوص – ۳۱

يدل مفهوم النكوص في التحليل النفسى على عدد من الظواهر النفسية تتميز جميعها بتقهقر النشاط النفسى إلى مرحلة سابقة من مراحل تطور الليبيدو . وهذا «الرجوع إلى الوراء» قد ينحصر في العودة إلى موضوع الإشباع التي تتميز به مرحلة سابقة أو الرجوع إلى حال مبكر من أحوال الأنا (وهو ما يحدث في الأمراض الذهانية) . فالنكوص زمني بهذه الممثابة. وثمة نوع آخر من النكوص يسميه فرويد بالنكوص المحلى (topical) ويقصد به عودة الإثارة في الجهاز النفسى من القبلشعور إلى اللاشعور (كما هو في الحلم مثلاً) .

ويتضمن النكوص وجود نقط فى تطور الفرد ثبت عندها الإشباع الغرزى (نقط التشبيت) يعود إليها الفرد كلما أصبح الإشباع محالاً فى المستوى الأعلى الذى بلغه . كذلك يتضمن النكوص وجود حرمان من الإشباع في الوقت الحاضر هو المسئول عن إرتداد الليبيدو إلى مراحله السابقة التى توفر إشباعاً نكوصياً .

### راجع :

S. Freud: Complément métapsychologique à la doctrine des réves. *Métapsycholoie*, Callimard, Paris 1952.

#### Delusion

#### Délire

اعتقاد مرضى فى وقائع غير حقيقية أو فى تصورات خيالية لا أساس لها من الواقع . وأكثر موضوعات الاعتقاد شيوعا هى العظمة والاضطهاد والغيرة والذنب إلخ . والمسريض يعمل على تبريره ، مستعينًا فى ذلك بالتفسيرات الزائفة أو بالمدركات الحسية المتوهمة (الهلاوس) . والهذيان يشتسمل على عناصر منطقية تتفاوت أهميتها من مرض إلى آخر كسما يختلف مدى استخدامها فى بناء الهذيان ذاته . ففى البرانويا مثلا يبلغ هذا البناء أوج اتساقه المنطقى وبعده عن الواقع فى آن .

وقد درس فرويد طبيعة هذه الظاهرة موضحا مغزاها الدينامى من حيث علاقتها بحيل دفاع الانا . فبين أن المرض العقلى - البارانويا مثلا - يمر بمرحلتين : مرحلة أولى - هى مرحلة المرض بالذات وتقابل الكبت فى الامراض العصابية - تقطع فيها الروابط الليبيدية بالعالم والاشخاص تقطعا تدريجيًا ، حتى يحيا المريض خبرة «نهاية العالم» . وتلى هذه المرحلة مرحلة أخرى أشبه ما تكون بمحاولة تلقائية للشفاء تعود فيها الروابط بالموضوعات على نحو سلبى فى هيئة أفكار الهذاء ويقوم فيها الإسقاط بدور جوهرى .

راجع:

S. Freud: The Schreber case. Collected Papers III.

# Halluzination - ۳۳ - هلواس: Halluzination

إدراك حسى بدون موضوع خارجى وهو ينتج عن تجسيم ظواهر ذاتية تجسيمًا موضوعيًا يتميز بما يلى :

- ۱ للظاهرة صفة محسة (فالمريض يرى ويسمع ويحس كما لو كان ثمة منبه حقيقي».
- ۲ للظاهرة وجود مكانى (فالموضوع الهلواسى يسقطه المريض على المكان الخارجي وفي إتجاه معين منه).
- ۳ الاعتقاد الخاطىء فى وجود منبه حسى . فإن لم يتوفر أى من هذه العسروط كــان لنا مـا يسمى بالهلواس الكاذب -Pseudo الشمروط كــان لنا مـا يسمى بالهلواس الكاذب -hallucination .

وقد تتبدى الهلاوس فى كل ميادين الإدراك الحسى . ومن ثمة فهناك هلاوس بصرية وسمعية وشمية وذوقية وحركية وهلاوس تتعلق بالحساسية العامة ، وأخرى جنسية وأخيراً فثمة هلاوس تتصل بأكثر من حاسة فى آن .

وإن اقتصرت الهلاوس على انطباعات مبهمة غير مميزة (طنين أو وميض إلخ) سميت بالهلاوس الأولية وإن اكتسبت هيئة موضوعات محددة (أشخاص وحيوانات وأقوال إلخ) سميت بالهلاوس المركبة .

والهلاوس أصول عدة : فسيولوجية وعصبية (سطحية ومركزية) ونفسية . ولا يمكن تفسير الظاهرة في إطار نظرية تؤكد أحد هذه الأصول دون الأخرى .

ويتناول فرويد الهلاوس من حيث إنه تعبير نكوصى عن الرغبة في الحلم والاحسوال المرضية والذهانية على وجه التخصيص . يقول : هولكن الأحلام تختلف عن أحلام اليقظة في خاصيتها الثانية وهي أن محتواها الفكرى يستحيل إلى صورة حسية يضيف إليها المرء تصديقه ويعتقد أنه يعيشها . . . ثم إن من الواجب ألا ننسى أن مثل هذا التحويل من الأفكار إلى الصور الحسية لا يقع في الأحلام وحدها بل يقع أيضًا في الهلاوس والرؤى التي تظهر ظهوراً أشبه بالمستقبل في حالات الصحة أو من حيث هي أعراض في حالة الأعصبة النفسية » .

راجع فرويد : تفسير الأحلام ص ٥٢٧ . ترجمة مصطفى صفوان ، المعارف ، القاهرة ١٩٥٨ .

## الفهرست

| الصقحة     | الموضيوع                                     |
|------------|----------------------------------------------|
| 1.         |                                              |
| ۱۲         | ،لاحظة تمهيلية                               |
| ۱۳         | تسم الأول: طبيعة الحياة النفسية              |
| ١٥         | الفصل الأول: الجهاز النفسي                   |
| 19         | الفصل الثانى: نظرية الغرائز                  |
| Y £        | الفصل الثالث : نمو الوظيفة الجنسية           |
| 41         | الفصل الرابع: الكيفيات النفسية               |
| <b>£</b> Y | الفصل الخامس: تعليق على تفسير الأحلام        |
| ۳۵         | القسم الثاني: المهام العملية                 |
| ٥٥         | الفصل السادس: فن التحليل النفسى              |
| ٧١         | الفصل السابع : مثال للعمل التحليلي           |
| A 4        | القسم الثالث: المحصول النظرى                 |
| 41         | الغصل الثامين: الجهاز النفسى والعالم الخارجي |
| 1+0        | الفصل التاسع: العالم الداخلي                 |

| الصفحة | . 63 | الموض |
|--------|------|-------|
|        |      | ad Ha |

| ۱۰۸            | - ثبته المصطلحات                         |
|----------------|------------------------------------------|
| 1 • 9          | ١ - انحرافات                             |
| 11+            | ٢ - انفصام نفسى ، انفصام الأنا ٢         |
| 111            | ٣ - إيحاء                                |
| ۱۱'٤           | ٤ - إيروس ، غريزة التدمير أو غريزة الموت |
| 110            | ه ۭ – بارانویا                           |
| 114            | ٦ - تثبيت لبدى                           |
| 114            | ٧ - تحويل٧                               |
| \ <u>.</u> Y : | ٨ تخيلات                                 |
| 177            | ٩ - تسامى                                |
| 177            | ١٠ - تكثيف                               |
| 144            | ١١ - توحد                                |
| 171            | ١٢ - ذهان                                |
| ١٧٧            | ۱٫۳ – سقطات (هفوات)                      |
| ۱۲۸            | ١٤ - سيكولوجيا الشعور                    |
| 149            | ١٥ - عصاب                                |

| الصنحة | الموضــــوع                                                    |    |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|
| 144    | <ul> <li>عقدة أوديب ، عقدة الخصاء</li> </ul>                   | 17 |
| 148    | – غريزة غريزة                                                  | ۱۷ |
| 140    | - الفتشية                                                      | ۱۸ |
| 141    | <ul> <li>فقدان الذاكرة الطفلى</li> </ul>                       | 19 |
| ١٣٧    | <ul> <li>القاعدة الأساسية</li> </ul>                           | ۲. |
| 144    | – كف                                                           | ۲۱ |
| 18+    | - لبيدو                                                        | 27 |
| 127    | - مبدأ اللذة ، مبدأ الواقع                                     | 24 |
| 124    | - مستدعیات                                                     | 78 |
| 1 £ £  | <ul> <li>المعادلة الشخصية</li> </ul>                           | 40 |
| 127    | <ul> <li>المضمون الظاهر للحلم ، أفكار الحلم الكامنة</li> </ul> | 77 |
| 124    | - منطقة شهوية                                                  | 27 |
| 1 2 9  | <ul> <li>المنظمات النفسية</li> </ul>                           | ۲۸ |
| 104    | - ميل مزدوج                                                    | 44 |
| 104    | – نقل –                                                        | ٣. |
| 108    | -  نكوص  نكوص                                                  | ۳۱ |
| 108    | – هذیان – هذیان                                                | ٣٢ |
| 100    | ٠- هام اس                                                      | m  |

الموجز في التحليل النفسى 1.S.B.N <u>٢٠٠٠/١٢٣٩</u> 977-01-6847-5



هذا هو العام السابع من عمير «مكتية الأسيرة» ... ومنذ سنوات طوال لم يلتف الناس حول مشيروع تقافي كبير كما التقواحول هذا المشيروع التقافي الضخم حتى أصبح مشروعهم الخاص، و الله اياستمراره طوال العام واستجبنا لهذا المطلب الجماهييري العزيز إيمانا منا بأهمية الكتاب؛ وبالكلمة الجادة العميقة التي يحتويها : هي إعادة صياغة وتشكيل وجدان الأمة واستعادة دورها الحضاري العظيم عبر السنين.

لقد استطاعت «مكتبة الأسرة» .. أن تعيد الروح إلى الكتاب مصدرًا هامًا وخالدًا للثقافة في زمن الإبهارات التكنولوچية المعاصرة.. وها نحن نحتفل ببده العام السابع من عمر هذه المكتبة التي أصدرت (١٧٠٠) عنوانًا في آكثر من «٣٠٠ مليون نسخة» تحتضنها الاسرة المصرية في عيونها وغقولها زادًا وتراثًا لايبلي من أجل حياة أفضل لهذه الأمة .. ومازلت أحام بكتاب لكل مواطن ومكتبة في كل بيت.

سوزان مبارث





To: www.al-mostafa.com